#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين؛ نبينا محمد و على آله وصحبه والتابعين، وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد:

فقد لَقِيَتِ السُّنةُ من علماء الإسلام عنايةً حيّرت المخالف والموافق، تجدُ الحديث عنها مسطورًا في عدد من المصنفات التي يممت شطر الموضوع عرَضًا أو قصدًا؛ كا "تقييد العلم"، و"الجامع، لأخلاق الراوي وآداب السامع"؛ كلاهما للخطيب البغدادي، و"الإلماع، في أصول الرواية وتقييد السماع" للقاضي عياض، و"أدب الإملاء والاستملاء" للسمعاني، و"السنة قبل التدوين" للدكتور محمد عجاج الخطيب، و"تدوين السنة" للدكتور مصطفى محمد بن مطر الزهراني، و"السنة ومكانتها في التشريع" للدكتور مصطفى السباعي، و"دراسات في الحديث النبوي" للدكتور محمد مصطفى الأعظمى، وغيرها كثير.

فالواجب على أهل الإسلام مواصلة ما بدأه أسلافهم من العناية بالسنة وما صئنّف فيها، ومن ذلك: ما انتهجوه من التصنيف في استدراك الأسقاط، وتصحيح الأغلاط، وتعقب الأوهام، ونحو ذلك من أنواع الاستدراك والتعقب؛ مثل "الأوهام التي في مدخل أبي عبد الله الحاكم" لعبد الغني بن سعيد الأزدي، و"تهذيب مستمر الأوهام" لابن ماكولا، و"الاستدراك" لابن نقطة، و"بيان الوهم والإيهام" لابن القطان، و"تقييد المهمل، وتمييز المشكل" للجيّاني، وغيرها.

وفي العصر الحديث أنعم الله على الناس بنعمة الطباعة التي يستنسخ بها من الكتاب الواحد الكثير من النسخ.

لكن دفع الكتاب لهذه المطابع يتطلب جهدًا يسبقه؛ من جمع نسخ الكتاب، والمفاضلة بينها، واختيار منهج اختيار ما يُختَلَفُ فيه منها ...، وغير ذلك مما عُرف بـ «التحقيق».

ويُعَدّ كتاب "المعجم الأوسط" للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت360هـ) من أمهات الكتب، وأهميته لا تخفى على أهل العلم كافة، وعلماء الحديث خاصة، وقد طبع ثلاث طبعات؛ إحداها بتحقيق د. محمود الطحان، والثانية بتحقيق الشيخين: طارق عوض الله، وعبد المحسن الحسيني، والثالثة بتحقيق الشيخين: أيمن صالح شعبان، وسيد أحمد

إسماعيل.

وأفضل هذه الطبعات هي التي بتحقيق الشيخين: طارق عوض الله، وعبد المحسن الحسيني.

وقد اعتمد محققو هذه الطبعات على نسخة مصورة سقطت منها أربع ورقات- وفي كل ورقة وجهان- لكن واحدة منها تم استدراك أحاديثها من نسخة أخرى، وأما الورقات الثلاث الأخرى فإنها من نسخة وحيدة، وترتب على ذلك سقط ما تضمنته من أحاديث بلغ عددها ستة وأربعين (46) حديثًا، منها ستة أحاديث سقطها جزئي، وهي الأحاديث التي تكون في بداية ونهاية كل ورق والسقط في بعضها شبه كامل؛ كالحديث الأول في هذا الجزء، فإنه لم يوجد منه في المطبوع سوى كلمة «حدثنا»، ويقابله الحديث رقم (46)- وهو آخر الأحاديث في هذا الجزء- فإنه لم يسقط منه سوى صيغة التحديث، وشيخ الطبراني «حدثنا عمرو بن حازم الدمشقي»، وقد وضعت إشارة بيّنت فيها بداية السقط ونهايته في كل حديث من هذه الأحاديث الستة.

وقد ترددت كثيرًا في تخريج الأحاديث، وبيان عللها، والحكم عليها؛ وغير ذلك مما يتشوف له كل طالب علم، ولم يمنعني من ذلك إلا أن أحاديث الكتاب لم تُخَرِّج في المطبوع منه، وقد بلغت عدّتها (9489) حديثًا، فليس من المناسب تخريج هذا العدد القليل (46) حديثًا، وأحاديث أصل الكتاب لم تخرج.

واجتهدت في توثيق النص حسب المستطاع، وقد وُقِقت بحمد الله في معظم الأحاديث، فمنها ما يكون من الزوائد على الكتب الستة، فيذكره الهيثمي في "مجمع البحرين"، و"مجمع الزوائد"، وقد عُنيت بذكر فروقهما عن كل حديث يذكر فيهما من هذا الجزء.

وهناك أحاديث من الزوائد ومن غيرها يخرجها الطبراني في بعض كتبه الأخرى؛ كالمعجم الكبيرا، والمعجم الصغيرا، والمستد الشاميينا؛ بالإسناد نفسه، وقد ساعدني هذا كثيرًا في توثيق النص، وعنيت بإثبات فروق هذه الأحاديث.

وقد يروي أحد العلماء الحديث من طريق الطبراني؛ كأبي نعيم في "الحلية"، والخطيب في "تاريخه"، والهروي في "ذم الكلام"، والشجري في "أماليه"، والسلفي في "المشيخة البغدادية"، وابن عساكر في

"تاريخه"، والمزي في "تهذيب الكمال"، فعنيت بذكر فروقهم إذا لم أجد توثيقًا للحديث فيما هو أولى منها؛ كسمجمع البحرين"، أو بعض كتب الطبراني الأخرى. وهذا كله فيما إذا كان الحديث بالإسناد نفسه بدءًا من شيخ الطبراني.

أما إذا اختلف شيخ الطبراني، فإني لا أعنى بتوثيق الحديث في تلك الحال إلا إذا ضاق الأمر، ولم أجد توثيقًا للحديث من بدايته، فإني قد أحتاج لذكر من أخرجه من طريق شيخ شيخ الطبراني، خاصة إذا كان مُخَرِّجًا عند الطبراني نفسه في شيء من كتبه؛ كما في الأحاديث (14)، و (28)، و (40) و 45).

وربما لا أجد من أخرج الحديث من الوجه الذي خرّجه الطبراني، فأستروح بالإشارة إلى الوجه المشهور الذي يتضح به سبب إخراج الطبراني لهذا الوجه الغريب؛ كما تراه في الحديث (27).

وقد يشير الطبراني في تعليقه على الحديث إلى رواية أخرى للحديث، ثم يسندها في "المعجم الأوسط" نفسه وبعض كتبه، فأخرّجه منها؛ كما في الحديث (4)، وربما أشار لرواية لم أجدها؛ كما تراه في الحديث (33)، وربما أشار لرواية رأيت مع تخريجها بيان شيء من الصنعة الحديثية المتعلقة بها؛ كما تراه في التعليق على الحديث (23)؛ حيث رأيت أن ما أشار إليه الطبراني هو الوجه المحفوظ للرواية، وأن ما أخرجه غير محفوظ، وأوضحت السبب فيما ظهر لي وأنه خطأ من شيخ الطبراني.

وربما احتجت إلى التخريج لضبط لفظٍ مشكِلٍ؛ كما تجده في التعليق على الحديث (24)، أو لمعالجة إشكال وقع في إسناد الطبراني كما تراه في التعليق على الحديث (43).

وبعد. فهذا ما رأيت الحاجة تدعو إلى بيانه فيما يتعلق بطريقة العمل في هذا الجزء، وأسأل الله أن أكون قد وُقِقت، وأستغفر الله من الزلل، وأسأله سبحانه الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

كتبه: سعد بن عبد الله بن عبدالعزيز الحميد الرياض، بتاريخ 23/محرم/1439هـ

## السقط الأول(1)

(1) "المعجم الأوسط" (26/2).

(2) من هنا ابتدأ السقط، وليس في المطبوع سوى قوله: «حدثنا». وأحمد هذا هو: ابن عقال.

(3) هو: عبد الله بن محمد النفيلي.

(4) في الأصل: «حسين»، والتصويب من "مجمع البحرين"، وهو عبد الملك بن الحسن بن أبي حكيم الجاري؛ كما في "التقريب" (4175).

(5) في الأصل يشبه أن تكون: «حارث»، والمثبت موافق لما في "مجمع البحرين"، وانظر "التاريخ الكبير" (497/6)، و"الجرح والتعديل" (365/6).

(6) جَزَرَ الشيءَ يَجْزُرُه ويَجْزِرُه جَزْرًا: قُطَعَهُ. والجَزْرُ: نَحْرُ الجَزَّارِ الجَزُورَ. وجَزَرْتُ الجَزُورَ الْجَزُرُه ، والْجَزْرُتُها: إذا نَحَرْتَها. "لسان العرب" (134/4).

(7) ما بين المعقوفين تصحّف في الأصل إلى: «وأوتادًا»، وجاء في "مجمع البحرين" و"مجمع الزوائد" هكذا: «وزنادًا». والمثبت من كتب التخريج؛ كـ"مسند الإمام أحمد" (113/5 رقم 21083)، وغيره، وهو الأقرب لرسم الكلمة هاهنا في الأصل. والزَّنْدُ والزَّنْدُ: خَشَبَتَانِ يُسْتَقْدَحُ بِهِ النَّالُ، وَالْجَمْعُ بِهَمَا، فَالسَّفْلَى زَنْدَةٌ والأَعلى زَنْدٌ؛ وقال ابْنُ سِيدَهْ: الزَّنْدُ الْعُودُ الأَعلى الَّذِي يُقْتَدَحُ بِهِ النَّالُ، وَالْجَمْعُ أَرْفُدٌ وَأَرْفَادٌ وَزُنودٌ وزنادٌ، وأَزانِدُ جَمْعُ الْجَمْع. "لسان العرب" (195/3).

(8) الجَمِيشَ- بفتح أوله، وكسر ثانيه، وبالشين المعجمة، على وزن فعيلُ-: صحراء بين مكّة والجار. "معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع" (2/ 395-394). و«الجار»: بليدة على الساحل بقرب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. "الأنساب" للسمعاني (168/3).

قال أبن قتيبة في "غريب الحديث" (1/ 447): «سَأَلت الْحِجَازِيِّينَ عَن خُبِت الْجَميش فَأَخْبرُ ونِي أَن بَين مَل مَكَة والحجاز صحراء تعرف بالخبت؛ والخبت الأَرْض الواسعة المستوية وَإِنَّمَا خص الخبت؛ للسعته وبعده وقلّة من يسكنه». وقال في "النهاية في غريب الحديث" (1/ 294): «الخَبْتُ: الْأَرْضُ الْوَاسِعَةُ. والجَمِيش: الَّذِي لَا نبَات به».

(9) في الأصل: «يهجها»، والتصويب من "مجمع البحرين".

(10) الحديث أورده الهيثمي في "مجمع البحرين" (2097) بنفس الإسناد والمتن-سوى ما سبق التنبيه عليه- وأورده في "مجمع الزوائد" (171/4)، وقال: «رواه أحمد وابنه من زياداته أيضًا، والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"... ورجال أحمد ثقات».

لا يروى هذا الحديث عن عَمْرو بن يثربي إلا بهذا الإسناد، تفرد به عبد الملك بن  $[-\infty]^{(1)}$ . الملك بن  $[-\infty]^{(1)}$ .  $[-\infty]^{(2)}$  أحمد، قال: نا أبو جعفر، قال: نا مسكين بن بكير،

(2) 1/1116 حَدَّثَنا أحمد، قال: نا أبو جعفر، قال: نا مسكين بن بكير، عن شعبة، عن أبي رجاء<sup>(2)</sup>، عن الحسن قال: سئل أنس عن النشرة<sup>(3)</sup>? فقال: ذكروا أنها من عمل الشيطان<sup>(4)</sup>.

لم يرو هذا الحديث عن شعبة إلا مسكين.

(ق) 2/1116- حدثنا أحمد، قال: نا أبو جعفر، قال: نا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني سعيد بن عبيد بن السباق، عن محمد بن أسامة بن زيد، عن أبيه أسامة بن زيد قال: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هبطت و هبط الناس معي إلى المدينة، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أَصْمَتَ (5) و لا يتكلم، فجعل يرفع يده إلى السماء ثم يضعها على؛ أعرف أنه يدعو لى (6).

لا يروى هذا الحديث عن أسامة إلا بهذا الإسناد، تفرد به محمد بن السحاق.

(4) 3/1116- حدثنا أحمد، قال: نا أبو جعفر النفيلي، قال: نا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرن حجًا وعمرة كفاه لهما طوافًا واحدًا<sup>(7)</sup> لم يحلل حتى يقضى حجه، ويحلل منهما جميعًا».

<sup>(1)</sup> في الأصل: «حسين»، وانظر التعليق (4) في الصفحة السابقة.

<sup>(2)</sup> هو: محمد بن سيف البصري.

<sup>(ُ3)</sup> قال ابن الأثير في "النهاية في غريب الحديث" (5/ 54): «بالضَّمِّ: ضرب من الرقية والعلاج، يعالج به من كان يظن أن به مَسًا من الجن، سميت نُشْرةً لأنه يُنْشَر بها عنه ما خامره من الداء؛ أي: يُكشف ويُزال».

<sup>(4)</sup> الحديث ذكره الهيثمي في "مجمع البحرين" (4183) كما هنا سندًا ومتنًا، وذكره في "مجمع الزوائد" (102/5)، وقال: «رواه البزار والطبراني في "الأوسط" ... ورجال البزار رجال الصحيح».

<sup>(5)</sup> قال ابن الأثير في "النهاية" (3/ 51): «يُقَالُ: صَمَتَ العليلُ وأَصْمَتَ فَهُوَ صَامِتٌ ومُصْمِت: إِذَا اعْتُقُلَ لسانُه».

<sup>(6)</sup> الحديث ذكره ابن ناصر الدين في "جامع الآثار" (421/6)، وقال: «خرجه الطبراني في "معجمه الأوسط"، وقال: لا يروى هذا الحديث عن أسامة إلا بهذا الإسناد, تفرد به محمد بن إسحاق».

<sup>(7)</sup> كذا في الأصل! ولم أجد الطبراني أخرجه من هذا الوجه في شيء من كتبه الأخرى، ولم أجد من رواه من طريقه أو نقله عنه، والحديث ليس من الزوائد، ولذا لم يذكره الهيثمي في "مجمع البحرين"، ولا "مجمع الزوائد"، والجادة في مثل هذا الموضع أن يقول: «كفاه لهما طواف واحد»؛

لم يرو هذا الحديث عن عبيد الله إلا عبد العزيز الدراوردي، وسفيان الثورى، ولم يروه عن سفيان إلا يحيى بن يمان (1).

- (5) 4/1116- حدثنا أحمد، قال: نا أبو جعفر، قال: نا داود بن عبد الرحمن العطار، عن هشام بن عروة، عن عثمان بن عروة، عن عروة، عن عائشة قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه وإحلاله بأطبب ما أحد.
- (6) 5/1116- حدثنا أحمد، قال: نا أبو جعفر، قال: نا بقية بن الوليد، عن مبشر بن عبيد، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن سهيلاً كان عشارًا ظلومًا، فمسخه الله شهائاً()».

لم يرو هذا الحديث عن زيد إلا مبشر، تفرد به بقية.

(7) 6/1116- حدثنا أحمد، قال: نا أبو جعفر، قال: نا محمد بن سلمة،

كما جاء في رواية سعيد بن منصور، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أهل بالحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد، ولا يحل حتى يحل منهما»؛ أخرجه الدارمي (1886/ تحقيق أسد)، وابن الجارود في "المنتقى" (460)، والطحاوي في "اشرح معاني الأثار" (197/2).

فالذي يظهر أن هذا اللفظ تصحّف في هذا الموضع من الناسخ، أو غيره، ويكون صوابه: «طواف واحد»؛ لأن «طواف» فاعل، و «واحد» صفة له، أو يكون لفظ الحديث: «طاف لهما طوافًا واحدًا»؛ كما جاء في رواية سعيد بن منصور أيضًا عن هشيم بن بشير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر؛ عند الطحاوي في الموضع السابق، والله أعلم.

ومع ذلك فيمكن توجيه ما جاء في الأصل- على فرض ثبوته بما ذُكر في التعليق على شبيه به في "العلل" لابن أبي حاتم (1853)، وخلاصته: أنه يحمل على أحد وجهين:

الأول: أن «طوافًا واحدًا» وإن كان حقه الرفع، إلا أنه جاء منصوبًا لظهور المعنى وعدم اللبس، فقد جاء عن العرب الاكتفاء بالقرينة المعنوية عن القرينة اللفظية، فنصبت الفاعل ورفعت المفعول؛ نحو قولهم: «خرق الثوبُ المسمارَ»، وقولهم: «كسر الزجاجُ الحجرَ».

الوجه الثاني: على توهم أنه قال: «طاف لهما»، فنصب قوله: «طوافًا واحدًا»، والتوهم معروف في كلام العرب في باب العطف وفي غيره. انظر "الإنصاف" لابن الأنباري (460/2)، و"البرهان" للزركشي (13/4-110)، و"الخصائص" (282/3-272 باب في أغلاط العرب).

(1) رواية سفيان أخرجها الطبراني في "المعجم الأوسط" (3437)، و"الصغير" (361)؛ عن شيخه الحسن بن علي بن سلامة الدهان الكوفي، عن إبراهيم بن يوسف الصيرفي، عن يحيى بن يمان، عن سفيان الثوري، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: «قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة، وطاف لهما طوافًا واحدًا». ثم قال الطبراني: «لم يروه عن سفيان إلا حدى بن يمان».

(2) الحديث ذكره الهيثمي في "مجمع البحرين" (1383) بذكر سنده فقط، ولم يذكر منته، وإنما عطفه على الحديث الذي قبله، وهو الحديث (7116) في "المعجم الأوسط"، وذكره أيضًا في "مجمع الزوائد" (88/3)، وأعله بمبشر بن عبيد، وقال عنه: «متروك».

عن محمد بن إسحاق، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إزرة المؤمن إلى نصف الساق، وإلى الكعبين فلا خير فيه»(1).

لم يرو هذا الحديث عن حميد إلا محمد.

(8) 7/1116- وبه (2)، عن محمد بن إسحاق، عن عيسى بن عبد الله بن مالك، عن أبي سليمان زيد بن و هب الجهني، عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله مخلصًا دخل الجنة» (3).

لم يرو هذا الحديث عن عيسى إلا محمد.

(9) 1116- وبه، عن محمد بن إسحاق، قال: قال الزهري: حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر، أن عائشة قالت: لما اسْتُعِزَّ (4) برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «مروا أبا بكر فليصلّ بالناس»، قلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل ضعيف الصوت، كثير البكاء إذا قرأ القرآن. قال: «مروه فليصلّ بالناس»، فقلت لحفصة: قولي. فقالت، فقال: «إنكن صواحبات يوسف! مروه فليصلّ بالناس!». قالت: والله ما قلت ذلك إلا أني كنت أحب أن يصرف ذلك عن أبي بكر، وعرفت أن الناس إن يحبوا (5) رجلاً قام مقامه صلى الله عليه وسلم أبدًا، وأن الناس سيتشاءمون به في كل حدث، فكنت

<sup>(1)</sup> الحديث ذكره الهيثمي في "مجمع البحرين" (4247) كما هنا سندًا ومتنًا، وذكره في "مجمع الزوائد" (5/ 122)، وقال: «رواه أحمد والطبراني في "الأوسط"، ورجال أحمد رجال الصحيح».

<sup>(2)</sup> أي: بالإسناد السابق إلى محمد بن إسحاق.

<sup>(3)</sup> الحديث ذكره الهيثمي في "مجمع البحرين" (6) كما هنا سندًا ومتنًا، وساق سنده كاملاً، وذكره أيضًا في "مجمع الزوائد" (16/1)، وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وإسناد أحمد أصح، وفيه ابن لهيعة، وقد احتج به غير واحد». وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" (625/22) من طريق الطبراني، بمثله، ونقل كلام الطبراني على الحديث.

<sup>(4)</sup> أي: اشتد به المرض وأشرف على الموت. "النهاية في غريب الحديث" (228/3).

<sup>(</sup>حُ) كذا في الأصل! والظاهر أن قوله: «إن» متصحف عن «لن». ويمكن توجيه ما في الأصل- على فرض ثبوته- بأن «إن» هنا نافية؛ بمعنى «لا»، وبناء عليه ينبغي رفع الفعل بعدها بثبوت النون، فتكون العبارة: «إن يحبون»؛ أي: «لا يحبون»؛ كما في قوله تعالى: (إن يتبعون إلا الظن»، غير أنه يمكن توجيه عدم رفع الفعل بالتوجيه الذي ذكر في قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تؤمنوا حتى تحابوا» "صحيح مسلم" (93)، وهو أن حذف النون هنا لغة قليلة لبعض العرب؛ يحذفون نون الرفع من الأفعال الخمسة لمجرد التخفيف، بلا جازم أو ناصب، أو نون توكيد أو نون وقاية؛ يقول ابن مالك: «وهذا ثابت في الكلام الفصيح نثره ونظمه». انظر: "شواهد التوضيح" لابن مالك (ص228-230)، وانظر التعليق على المسألة (1015) من كتاب "العلل" لابن أبي حاتم.

أحب أن أصرف ذلك عن أبى بكر $^{(1)}$ .

(10) 116/9- حدثنا أحمد بن إسحاق الخشاب الرقي، قال: نا عبد الله بن جعفر، قال: نا عبد الله بن عمرو، عن زيد<sup>(2)</sup>، عن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن أبي هريرة، أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليه في بيته، وفي البيت ستر منصوب فيه تماثيل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «ادخل»، فقال: «إنا لا ندخل بيتًا فيه تماثيل، فإن كنت لابد جاعلها في بيتك، فاجعلها وسائد أو بُسُطًا» (3).

(11) 10/1116 وعن (11) إسحاق، عن عاصم بن عمرو، عن عمير مولى عمر، قال: جاء نفر من العراق إلى عمر، فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئناك لنسألك عن ثلاث، قال: ما هن؟ قالوا: صلاة الرجل في بيته تطوعًا ما هي؟ وما يحل للرجل من امرأته حائضًا؟ وعن الغسل من الجنابة؟ فقال عمر: أسحرة أنتم؟ قالوا: لا والله يا أمير المؤمنين ما نحن بسحرة. قال: أفكهنة أنتم؟ قالوا: لا. فقال: لقد سألتموني عن ثلاث ما سألني عنهن أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهن قبلكم، فقال: «أما صلاة الرجل في بيته تطوعًا، فنورٌ، فنورٌ بيتك ما استطعت، وأما الحائض فلك ما فوق الإزار، وليس لك ما تحته، وأما الغسل من الجنابة، فتفرغ بيمينك على شمالك، ثم تدخل يدك في الإناء، فتغسل فرجك وما أصابك، ثم توضأ وضوءك للصلاة، ثم تفرغ على رأسك ثلاث مرات تدلك رأسك كل مرة» (5).

(12) 11/1116 وعن (6) زيد، عن محمد بن قيس النخعي، عن أبي الحكم البجلي، قال: دخلت على أبي هريرة و هو يحتجم، فقال: يا أبا الحكم

<sup>(1)</sup> الحديث في "سيرة ابن هشام" (652/2) من طريق ابن إسحاق، به. وأخرجه البلاذري في "أنساب الأشراف" ( $\frac{1}{2}$ 11 تحقيق سهيل زكار) من طريق إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، به.

<sup>(2)</sup> هو: ابن أبي أنَيِسة الْجزري.

<sup>ُ(َ</sup>دُ) الحديث روَّاه أيضًا أبو سعِيد عيسى بن سالم الشاشي في "حديثه (115) عن عبيد الله بن عمرو الرقي، عن زيد، به.

<sup>(4)</sup> أي: بالإسناد السابق عن أبي إسحاق السبيعي، به.

<sup>(5)</sup> الحديث ذكره الهيثمي في "مجمع البحرين" (491) بذكر سنده كاملاً، ومتنه كما هنا، ثم قال: «وقلت: رواه ابن ماجه باختصار»، وذكره في "مجمع الزوائد" (270/1-271) أولاً من رواية الإمام أحمد، ثم من رواية الطبراني في "الأوسط"، ثم قال: «ورواه أبو يعلى من هذه الطريق، ورجال أبي يعلى ثقات، وكذلك رجال أحمد، إلا أن فيه من لم يسم، فهو مجهول».

<sup>(6)</sup> يعنى: بالإسناد المذكور في الحديث (9/1116) إلى زيد بن أبي أنيسة.

أتحتجم؟ فقلت: ما احتجمت قط. قال أبو هريرة: أخبرنا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: أن جبريل أخبره: أن الحجامة من أنفع ما تداوى به الناس<sup>(1)</sup>.

(13) 12/1116- وعن زيد، عن عمرو بن مرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي أمامة الباهلي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا تمضمض أحدكم حطّ<sup>(2)</sup> ما أصاب بفيه، وإذا غسل وجهه حطّ ما أصاب بوجهه، وإذا غسل يديه حطّ ما أصاب بيديه، وإذا مسح برأسه تناثرت خطاياه من أصول شعره، وإذا غسل قدميه حطّ ما أصاب برجليه». (ق.

(14) 13/1116- وعن زيد، عن عمرو بن مرة، عن هلال بن يساف، عن عمرو بن راشد، عن وابصة بن معبد قال: أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة (4).

(15) 1116/ 116 وعن زيد، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من يمثل بالحيوان (5).

<sup>(1)</sup> الحديث ذكره الهيثمي في "مجمع البحرين" (4172)، بذكر سنده كاملاً، ومتنه كما هنا، ثم قال: «وقلت: رواه أبو داود وابن ماجه من غير ذكر جبريل عليه السلام»، وذكره في "مجمع الزوائد" (91/5)، وقال: «رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه محمد بن قيس النخعي ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه ولم يوثقه، وبقية رجاله رجال الصحيح».

<sup>(2)</sup> أي: ماء المضمضة.

<sup>(3)</sup> الحديث ذكره الهيثمي في "مجمع البحرين" (386)، بذكر سنده كاملاً، ومتنه كما هنا، وذكره أيضًا في "مجمع الزوائد" (221/1- 222)، وقال: «رواه الطبراني في "الأوسط"، ورجاله رجال الصحيح».

<sup>(4)</sup> الحديث أخرجه الطبراني أيضًا في "المعجم الكبير" (140/22 رقم 372) من طريق شيخه أبي شعيب عبد الله بن الحسن الحراني، عن عبد الله بن جعفر الرقي، به.

<sup>(5)</sup> الحديث أخرجه الطبراني أيضًا في "المعجم الكبير" (83/13 رقم 1371)، فقال: حدثنا أحمد بن إسحاق الخشاب الرقي، وأبو شعيب الحراني؛ قالا: ثنا عبد الله بن جعفر الرقي، ثنا عبيدالله بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ الروح غرضًا اهد. هكذا جاء الحديث عنده في هذا الموضع؛ بالإسناد المذكور هنا نفسه، غير أنه قرن رواية الخشاب برواية أبي شعيب الحراني، فلست أدري أهو حديث آخر، أو رواه بالمعنى، أو حمل رواية الخشاب على رواية أبي شعيب، علمًا بأن أبا نعيم روى الحديث في "الحلية" (296/4) عن شيخه أبي علي محمد بن أحمد بن الحسن، عن أبي شعيب الحراني، عن عبد الله بن جعفر الرقي، به بذكر قصة مرور ابن عمر بالفتية الذين نصبوا دجاجة يرمونها، وقال: لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم- أراه- قال: يلعن من مثل بالحيوان. اهه. و هذا يدل على الشك في اللفظ، والتعبير بالمعنى، والله أعلم.

(16) 15/1116- وعن زيد، عن القاسم بن عوف الشيباني، قال: سمعت ابن عمر يقول: لقد عشت برهة من دهري وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم، فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يقف عنده منها كما تعلمون أنتم القرآن، ثم لقد رأيت (حالاً يؤتى  $^{(4)}$  أحدهم القرآن قبل الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته ما يدري ما آمره، ولا زاجره، وما ينبغي أن يقف عنده منه، وينثره نثر الدقل  $^{(5)}$ .

الحسين قال: حدثتنا أم سلمة زوج (أ) النبي صلى الله عليه وسلم؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم بينا أن هو في بيتها وعنده نفر من أصحابه؛ إذ دخل رجل فقال: يا رسول الله، كم صدقة كذا وكذا من التمر؟ قال: «كذا وكذا» فقال الرجل: فإن فلانًا تعدّى عليّ، فأخذ كذا وكذا- زاد صاعًا- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فكيف إذا سعى عليكم من يتعدّى عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فكيف بنا يا رسول الله، إذا كان رجل منا غائبًا في إبله (10) وماشيته وزرعه ونخله، فأدّى زكاة ماله، فتعدّى عليه وسلم: الحق (11) فكيف يصنع يا رسول الله؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه يريد بها وجه الله والدار الآخرة، لم (10)

(1) كتبت في الأصل: «ياتا».

<sup>(2)</sup> في "مجمع البحرين"، و"مجمع الزوائد": «فيتعلم».

<sup>(2)</sup> في "مجمع البحرين": «ثم أجد» بدل «ثم لقد رأيت»، مع أن هذه اللفظة في "مجمع الزوائد" موافقة لما هنا، والظاهر أن السبب كونها ضمن السقط من بعض نسخ من "مجمع البحرين".

<sup>(4)</sup> كتبت في الأصل: «يؤتّا».

<sup>(5)</sup> الحديث ذكره الهيثمي في "مجمع البحرين" (209) بذكر سنده كاملاً، ومتنه كما هنا، عدا الفروق المتقدم ذكرها، وذكره أيضًا في "مجمع الزوائد" (165/1)، وقال: «رواه الطبراني في "الأوسط"، ورجاله رجال الصحيح»، وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (295/3/ ط. هجر) بمثل لفظه هنا، وعزاه للطبراني في "الأوسط".

<sup>(6)</sup> في "مجمع البحرين": «زوجة».

رُ7) في "مجمع البحرين": «بينما».

<sup>(ُ8)</sup> في "مجمع البحرين": «قِال».

<sup>(9)</sup> في "مجمع البحرين": «أشد».

<sup>(10)</sup> يشبه أن تكون في الإصل: «إبل».

<sup>(11)</sup> في "مجمع البحرين": «عامل» بدل «الحق»، وجاءت على الصواب هناك في الموضع التالي.

<sup>(12)</sup> في "مجمع البحرين": «ولم».

يغيّب منها شيئًا، وأقام الصلاة، وآتى الزكاة، فتعدّى عليه الحق، فأخذ سلاحه فقاتل فقتل فهو شهيد»(1).

(18) 1117- وعن زيد، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من تطهر في بيته، ثم مشى إلى بيت من بيوت الله؛ ليؤدي فريضة الله، فخطوتاه (2) إحداهما تحط خطيئة، والأخرى ترفع درجة» (4).

<sup>(1)</sup> الحديث ذكره الهيثمي في "مجمع البحرين" (1370) بذكر سنده كاملاً، ومتنه كما هنا، عدا الفروق المتقدم ذكرها، وذكره أيضًا في "مجمع الزوائد" (82/3) من رواية الإمام أحمد مختصرًا، ثم من رواية الطبراني، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، ورجال الجميع رجال الصحيح».

<sup>(2)</sup> إلى هنا انتهى السقط الأول، وهاهنا ينتهي الوجه الأول من الورقة (62). وقد أكملت الحديث مع كون تكملته موجودة في المطبوع من "المعجم الأوسط".

<sup>(3)</sup> رسمت هذه الكلمة في الأصل هكذا: «إحديهما»، والأصل: «إحداهما»؛ لأن كل اسم مقصور حكمه إذا اتصل به الضمير أن يكتب بالألف، نحو: «بشراها، وذكراها، وإحداها، وإحداهما»، ويوجد وبعض العلماء والكتبة يستثنون من ذلك «إحدى» فيكتبونها بالياء: «إحديها، وإحديهما»، ويوجد هذا في كثير من المخطوطات، وعده الحريري في "درة الغواص" (ص130) من أو هام الخواص. وانظر: "المطالع النصرية" (ص147- 148)، و"كتاب العلل" لابن أبي حاتم (81).

<sup>(4)</sup> ذكر الطبراني بعد هذا الحديث عدة أحاديث بالإسناد نفسه، وجعلها محقّقو "المعجم الأوسط" تابعة للحديث، ولم يفردوها بأرقام، وهي:

وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام». وذكر الحديث. «ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستام الرجل على سوم أخيه».

<sup>«</sup>ونهي عن التناجش».

<sup>«</sup>ونهى أن تسأل المرأة طلاق أختها».

<sup>«</sup>ونهى أن يمنع الماء مخافة الكلإ».

<sup>«</sup>ونهى أن يبيع حاضر لباد».

وقال: «من منح منيحة غدت بصدقة صبوحها و غبوقها».

#### السقط الثاني(1)

(19) 3700- حدثنا عمر بن حفص السدوسي، قال: نا أبو بلال الأشعري، قال: نا يحيى بن العلاء الرازي، عن عبد الأعلى بن عبد الله بن المؤوة، عن قطن بن وهب، عن عبد الله بن عمر، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على مصعب بن عمير حين رجع من أحد، فوقف عليه وعلى أصحابه فقال: «أشهد أنكم أحياء عند الله، فزوروهم، وسلموا عليهم، فوالذي نفس محمد<sup>(2)</sup> بيده لا يسلم<sup>(3)</sup> عليهم أحد إلا ردوا إلى يوم القيامة».

لا يروى هذا الحديث  $^{(5)}$  عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو بلال الأشعري  $^{(6)}$ .

(20) 1/3700 حدثنا عمر بن حفص السدوسي، قال: نا عاصم بن علي، قال: نا أبو الأشهب العطاردي<sup>(7)</sup>، عن أبي الحكم، عن أبي برزة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول<sup>(8)</sup>: «إن مما أخشى<sup>(9)</sup> عليكم

<sup>(1) &</sup>quot;المعجم الأوسط" (99/49).

<sup>(2)</sup> في "مجمع البحرين": «نفسي» بدل: «نفس محمد».

<sup>(ُ</sup>و) إلى هنا انتهى الحديث في المطبوع من "المعجم الأوسط"، وما بعده ساقط وسقطت معه الأحاديث التالية.

<sup>(4)</sup> الحديث أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" أيضًا (364/20 رقم 850) بنفس الإسناد هنا، غير أنه وقع فيه: «عبد الله بن عمير» بدل «عبد الله بن عمر»، ووقع أيضًا: «فردوهم وصلوا عليهم» بدل: «فزوروهم وسلموا عليهم»، وفيه أيضًا: «لا يسلم عليهم إلا ردوا عليه»، وذكره الهيثمي في "مجمع البحرين" (2771)، وذكره في "مجمع الزوائد" (123/6) بمثل لفظه هنا، إلا أنه وقع فيه: «فوقف على أصحابه»، و: «إلا ردوا عليه»، وقال: «رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة، وهو متروك»، وذكره أيضًا في (60/3)، ومتنه فيه موافق لمتن الحديث هنا، إلا قوله: «فوالذي نفسي بيده»، و«إلا ردوا عليه»، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه أبو بلال الأشعري؛ ضعّفه الدارقطني».

ومن طريق الطبراني أخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (1/ 108)، ووقع فيه: «عبيد بن عمير» بدل «عبد الله بن عمر»، ومتنه كمتن الحديث في "مجمع الزوائد" في الموضع الذي عزا الحديث فيه لـ "المعجم الكبير".

<sup>(5)</sup> قوله: «هذا الحديث» ليس في "مجمع البحرين".

<sup>(6)</sup> قوله: «الأشعري» ليس في "مجمع البحرين".

<sup>(7)</sup> في "المعجم الصغير"، و"مجمع البحرين": «أبو الأشهب جعفر بن حيان العطاردي».

<sup>(8)</sup> في المرجعين السابقين: «عن أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم».

<sup>(9)</sup> في المرجعين السابقين: «أخاف» بدل أخشى.

شهوات الغي في بطونكم وفروجكم، ومضلات الهوى $^{(1)}$ .

لا يروى هذا الحديث<sup>(2)</sup> عن أبي برزة إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو الأشهب.

(21) 2/3700 حدثنا عمر بن عبد العزيز بن مقلاص المصري، قال: نا عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن عدي بن عدي الكندي، قال: سمعت العرس بن عميرة<sup>(3)</sup> وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن المرء ليعمل بعمل أهل النار البرهة من دهره، ثم تعرض له الجادة من جواد الجنة، فيعمل بها حتى يموت عليه! وذلك لما كُتب له، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة البرهة من دهره، ثم تعرض له الجادة من جواد النار، فيعمل بها حتى يموت عليها؛ وذلك لما كُتب له، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة البرهة من دهره، ثم تعرض له الجادة من جواد النار، فيعمل بها حتى يموت عليها؛ وذلك لما كُتب له» (4).

لم يرو هذا الحديث عن إبراهيم بن أبي عبلة إلا يونس بن يزيد، ولا عن يونس إلا ابن وهب، تفرد به سعيد بن عفير، ولا يروى عن العرس بن عميرة إلا بهذا الإسناد.

(22) 3/3700- حدثنا عمر بن عبد الرحمن السلمي البصري، قال: نا حَوْثرة بن أَشْرس المِنْقَري، قال: نا جعفر بن كيسان أبو معروف، عن عمرة بنت أرطاة العدويَّة، عن عائشة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقنى أمتى إلا بالطعن والطاعون»، قلنا: يا رسول الله، هذا الطعن

<sup>(1)</sup> أخرجه الطبراني في "المعجم الصغير" (511) بهذا الإسناد والمتن، سوى الاختلاف الذي سبق التنبيه عليه، وقد ساقه الهيثمي في "مجمع البحرين" (274) بسياق "المعجم الصغير"، وذكره في "مجمع الزوائد" (188/1) وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني في الثلاثة، ورجاله رجال الصحيح؛ لأن أبا الحكم البناني الراوي عن أبي برزة بينه الطبراني فقال: عن أبي الحكم؛ هو علي بن الحكم. وقد روى له البخاري وأصحاب السنن».

<sup>(2)</sup> قوله: «هذا الحديث» ليس في "الصغير"، ولا في "مجمع البحرين".

<sup>(3)</sup> زاد في "المعجم الصغير": «الكندي»، واقتصر في "مسند الشاميين" على: «العرس» فقط ولم بنسبه.

<sup>(4)</sup> الحديث أخرجه الطبراني أيضًا في "المعجم الكبير" (137/17 رقم340)، و"المعجم الصغير" (512)، و"مسند الشاميين" (29)؛ بالإسناد والمتن نفسه، وقال في "الصغير": «لم يروه عن إبراهيم إلا يونس، ولا عن يونس إلا ابن وهب، تفرد به سعيد بن عفير، ولا يروى عن العرس إلا بهذا الإسناد»، وذكره الهيثمي في "مجمع البحرين" (3230)، وقال: «لا يروى عن العرس إلا بهذا الإسناد»، وذكره في "مجمع الزوائد" (212/7)، وقال: «رواه البزار، والطبراني في "الصغير"، و"الكبير"، ورجالهم ثقات».

قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: «غدة كغدة الإبل، المقيم فيها كالشهيد، والفار منها كالفار من الزحف» (1).

لم<sup>(2)</sup> يرو هذا الحديث عن عمرة بنت أرطاة وهي بصرية والاجعفر بن كيسان، وهو بصري.

(23) 4/3700 - حدثنا عمر بن عبد الرحمن السلمي (3) قال: نا إبراهيم بن الحجاج السامي (4) قال: نا سلام أبو المنذر، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل، قال: قال عبد الله بن مسعود (5): كنت في غنم لآل أبي معيط، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، فقال لي: «يا غلام، هل عندك لبن؟»، قلت (6): نعم، ولكني مؤتمن. قال: «فهل عندك شاة لم يَنْزُ عليها الفحل؟»، قلت: نعم. فأتيته بشاة شطور (7) قال سلام: والشطور: التي عليها الفحل؟»، قلت: نعم. فأتيته بشاة شطور (7) قال سلام: والشطور: التي اليس لها ضرع - فمسح النبي صلى الله عليه وسلم مكان الضرع - وما لها ضرع - فإذا ضرع حافل مملوء لبنًا، قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بصخرة منقورة، فاحتلب، ثم سقى أبا بكر وسقاني، ثم شرب، ثم قال الضرع: «اقلص»، فقلص، فرجع كما كان، فأنا رأيت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، علّمني، فمسح على رأسي، وقال: «بارك الله فيك، فإنك، فإنك، فأنيت النبي صلى الله الله فيك، فإنك، فإنك، فأنيت النبي صلى الله الله فيك، فإنك، فإنك، فأنيت النبي صلى الله فيك، فإنك، فأنيت النبي صلى الله

<sup>(1)</sup> الحديث ذكره الهيثمي في "مجمع البحرين" (1203)، واختصر عبارة الطبراني كعادته هكذا: «لم يروه عن عمرة بنت أرطاة- وهي بصرية- إلا جعفر، وهو بصري» وذكره في "مجمع الزوائد" (3/ 51) وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في "الأوسط"».

<sup>(2)</sup> قال الهيثمي في "مجمع البحرين" قبل هذا الموضع: «قلت: لعائشة حديث في الطاعون في الصحيح غير هذا».

و هذا الحديث الذي أشار إليه الهيثمي هو: ما أخرجه البخاري في "صحيحه" (5734) من طريق يحيى بن يعمر، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرتنا: أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنه كان عذابًا يبعثه الله على من عليه وسلم عن الطاعون؟ فأخبرها نبي الله على الله عليه وسلم: «أنه كان عذابًا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون، فيمكث في بلده صابرًا، يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد».

<sup>(3)</sup> زاد في "المعجم الصغير": «أبو حفص البصري».

<sup>(4)</sup> تصحف في المرجع السابق إلى: «الشامي».

<sup>(5)</sup> في المرجع السابق: «عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال».

<sup>(6)</sup> في المرجع السابق: «فقال: ياغلام عندك لبن فقلت».

<sup>(</sup>أر) في الأصل: «سطور» بالسين، ثم كتبها الناسخ بعد ذلك في تفسير سلام على الصواب فقال: «قال سلام: والشطور»، وجاءت على الصواب في "المعجم الصغير".

<sup>(8)</sup> لم تتضح في الأصل، ويشبه أن تكون: «فانت»، والمثبت من "المعجم الصغير"، ومصادر

عليه وسلم، فبينما نحن عنده على حراء؛ إذ نزلت عليه سورة المرسلات، فأخذتها وإنها لرطبة من فيه- أو إن فاه لرطب بها- فما أدري بأي الآيتين حتى ختمت: (وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون) [المرسلات: 88]، أو: (فبأي حديث بعده يؤمنون) [الأعراف: 185، المرسلات: 50]، فأخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة، وأخذت بقية القرآن من أصحابه. فبينما نحن على حراء، فما فَجِننا إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «منعها منكم الذي منعكم منها»، فقلت: يا رسول الله وما ذاك؟ قال: «حيّة خرجت من ناحية الجبل».

لم يرو هذا الحديث عن عاصم، عن أبي وائل إلا سلام أبو المنذر، تفرد به إبراهيم بن الحجاج، ورواه الناس عن عاصم، عن زرّ، عن عبد الله.

5/3700 حدثنا عمر بن محمد بن الحارث الكلابي الواسطي، قال: نا حفص بن عمرو الربالي، قال: نا إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي، قال: نا ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من سئل عن علم فكتمه، جاء ملجم (2) يوم القيامة بلجام من نار».

التخريج.

<sup>(1)</sup> الحديث أخرجه الطبراني أيضًا في "المعجم الصغير" (513) بالسند والمتن نفسه- عدا الفروق المتقدم ذكرها- وقال: «لم يروه عن سلام إلا إبراهيم».

وشيخ الطبراني عمر بن عبد الرحمن السلمي، أبو حفص البصري لم أجد من ذكر فيه جرحًا أو تعديلًا، فهو مجهول الحال، وقد أخطأ في إسناد هذا الحديث؛ بجعله من رواية عاصم، عن أبي وائل، عن ابن مسعود، والصواب أنه من رواية عاصم، عن زرّ بن حبيش، عن ابن مسعود.

فقد أخرجه أبو يعلى في مسنده (5096) عن إبراهيم بن الحجاج السامي، وأخرجه أبو علي الصواف في "فوائده" (20) عن عبد الله بن الإمام أحمد؛ كلاهما (أبو يعلى، وعبد الله بن أحمد) عن إبراهيم بن الحجاج السامي، عن سلام أبي المنذر، عن عاصم، عن زر، عن ابن مسعود، به.

<sup>(2)</sup> كذا في الأصل! وقد أخرجه أبن سمعون في أماليه (58) من طريق أبي الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن سلم المخرمي، عن حفص بن عمرو الربالي، به، ووقع عنده: «جاء يوم القيامة ملجمًا»، وأخرجه أبو طاهر المخلص في "المخلصيات" (238) من طريق يحيى بن محمد بن صاعد، عن الربالي، به ولفظه: «جيء به يوم القيامة ملجمًا»، وأخرجه ابن المقرئ في "معجمه" (228) من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب الخطيب الأهوازي، عن الربالي، به باللفظ المشهور: «ألجم يوم القيامة بلجام»، وهذا اللفظ هو الذي رواه أيضًا ابن ماجه (266) من طريق محمد بن عبد الله بن حفص، عن الكرابيسي، به. قال ابن المقرئ: «قال الربالي: وسئل معاذ بن معاذ عن هذا الحديث فلم يعرفه، وقال: مرة [من] روى هذا؟ قيل: إسماعيل بن إبراهيم، قال: الثقة». وقد ذكر ابن سمعون عقب روايته للحديث قول الربالي هكذا: «سئل عن هذا الحديث معاذ بن معاذ القاضي؟ فلم يعرفه من حديث ابن عون، فقال: من حدّث به؟ فقالوا: إسماعيل الكرابيسي، فقال: ثقة».

ويمكن أن يوجه قوله هنا: «جاء ملجمً» على أن «ملجمً» رسمت على لغَّة ربيعة في الوقف على

لم يرو هذا الحديث عن ابن عون إلا إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي. (24) 6/3700- حدثنا عمر بن محمد بن عمرويه المخرمي<sup>(1)</sup>، قال: نا أحمد بن بديل القاضي، قال: نا يحيى بن عيسى الرملي، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، قال: سمعت عثمان بن عفان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «تقتل عمارًا الفئة الباغية» (2).

لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا يحيى بن عيسى.

(25) 7/3700 حدثنا عمر بن إبراهيم أبو الأذان<sup>(3)</sup>، قال: نا محمد بن علي بن خلف العطار، قال: نا سهل بن عامر البجلي، قال: نا أبو بكر بن عياش، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عليكم بالباءة، فمن لم يجد فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء»(4).

لم يروه هذا الحديث عن مغيرة إلا أبو بكر بن عياش، ولا عن أبي بكر إلا سهل بن عامر، تفرد به محمد بن على بن خلف.

(26) 8/3700- حدثنا عمر بن إبراهيم، قال: نا عبد الملك بن هوذة بن خليفة، قال: حدثني عمرو بن خليفة، عن أبي عامر الخزاز، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه فخلعهما، فلما قضى الصلاة قال: «إن جبريل أخبرني أن فيهما

المنون المنصوب؛ إذ يقفون عليه بالسكون؛ كما يقف سائر العرب على المجرور والمرفوع. وانظر تقصيلًا في هذه اللغة وشواهدها في التعليق على "كتاب العلل" لابن أبي حاتم (34).

(1) لم أجد من ضبط نسبة عمر بن محمد هذا ضبطًا موثّقًا، والمعروف أن هذه النسبة: «المخرمي» تضبط على وجهين:

الأوّل: «الْمَخْرَمِي» بفتح الميم، وسكون الخاء المنقوطة، وفتح الراء المهملة المخففة، وفي آخرها ميم، وهذه النسبة إلى المسور بن مَخْرَمَة.

الثاني: «الْمُخَرِّمي» بضم الميم، وفتح الخاء المعجمة، وتشديد الراء المكسورة، وهذه النسبة إلى المُخَرِّم، وهي محلة ببغداد مشهورة، وإنما قبل لها: المخرم؛ لأن بعض ولد يزيد بن المخرم نزلها فسميت به؛ قاله ابن الكلبي. انظر: "الأنساب" للسمعاني (12/ 130- 131).

(2) الحديث أخرجه الطبراني أيضًا في "المعجم الصغير" (516) بنفس الإسناد والمتن. ومن طريق الطبراني أخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (62/13).

(3) زاد في "المعجم الصغير": « البغدادي الحافظ ».

(4) الحديث أخرجه الطبراني أيضًا في "المعجم الكبير" (83/10) رقم 10027)، و"المعجم الصغير" (517) بنفس الإسناد والمتن، غير أنه في "الكبير" قرن مع شيخه «عمر بن إبراهيم» شيخه الأخر «محمد بن أحمد بن أبي خيثمة». ومن طريق الطبراني في "الكبير" أخرجه الشجري في "الأمالي الخميسية" (1280)، ومن طريقه في "الصغير" أخرجه أبو طاهر السلفي في "المشيخة البغدادية" (1001/ الشاملة)، وتصحف فيه «أبو الأذان» إلى: «بن زاذان»، و«مغيرة» إلى: «عمير».

أذى≫(1).

لم يرو هذا الحديث عن أبي عامر الخزاز إلا عمرو بن خليفة، تفرد به عبد الملك.

(27) 9/3700- حدثنا عمر بن إبراهيم، قال: نا إسماعيل بن مسعود المحدري، قال: نا عبيد الله بن عبد الله بن عون، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اللهم بارك لنا في مكّتنا ومدينتنا، وفي يمننا، وفي شامنا»

(28) 10/3700 حدثنا عمر بن إسماعيل بن أبي غيلان الثقفي البغدادي، قال: نا داود بن عمرو الضبي، قال: نا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، قال: نا يونس بن عبيد، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثنيا، إلا أن يعلم ما هي» (3).

لم يرو هذا الحديث عن يونس إلا سفيان بن حسين، تفرد به عباد بن العوام.

(29) 11/3700 حدثنا عمر بن عبد الله بن [الحسن] بن حفص الهم الأصبهاني، قال: نا سلمة بن شبيب، قال: نا إبراهيم بن الحكم بن أبان، قال: حدثني أبي، عن عكرمة، قال: مرض أنس بن مالك، فجاءه رجل يعوده، فقال: يا أبا حمزة، لولا بُعْدُ منزلك لكنت آتيك كل يوم، فأسلِم عليك. قال عكرمة: وكان أنس مستلقيًا على فراشه، على وجهه منديل أو قال: خِرْقة فلما سمع أنس قول الرجل ألقى المنديل أو قال: الخرقة عن

(1) الحديث مشهور من رواية حماد بن سلمة، عن أبي نعامة السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد؛ أخرجه الإمام أحمد (20/3 و 92 رقم 11153 و 11877)، وأبو داود (650)، وغير هما.

وأما رواية أُبي عامر الخزاز عن أبي نضرة فلم أجد من أخرجها، غير أن الدارقطني ذكرها في "العلل" (2316).

<sup>(2)</sup> الحديث أُخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (12/ 384 رقم13422) من طريق الحسن بن علي المعمري، عن إسماعيل بن مسعود، به بلفظ: «اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك في يمننا» فقالها مرارًا فلما كان في الثالثة أو الرابعة، قالوا: يا رسول الله، وفي عراقنا قال: «إن بها الزلازل و الفتن، وبها بطلع قرن الشيطان».

<sup>(3)</sup> الحديث أخرجه الطبراني أيضًا في "المعجم الصغير" (518) بنفس الإسناد والمتن.

<sup>(4)</sup> في الأصل: «الحسين»، والتصويب من "المعجم الصغير". وانظر: "إرشاد القاصي والداني" (713).

وجهه، ثم استوى قاعدًا، فقال: أما إني (1) سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من عاد مريضًا خاض في الرحمة حتى يبلغه، فإذا قعد عنده غمرته الرحمة»، قال أنس: فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، قلت: يا رسول الله، هذا العائدُ المريض، فما للمريض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مرض العبد ثلاثة أيام خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» (2).

لم يرو هذا الحديث عن عكرمة إلا الحكم بن أبان، تفرد به ابنه إبراهيم.

(1) من قوله: «قال مرض أنس» إلى هنا لم يُذْكَر في "المعجم الصغير"، وفيه بدلاً منه: «عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال».

<sup>(2)</sup> الحديث أخرجه الطبراني أيضًا في "المعجم الصغير" (519) بنفس الإسناد والمتن، عدا ما سبق التنبيه عليه.

#### من اسمه عثمان

(30) 12/3700- حدثنا عثمان بن عمر الضيّي، قال: نا محمد بن أبي بكر المقدَّمي، قال: نا معاوية بن عبد الكريم الضيّال، عن الحسن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة؛ كفارات لما بينهن ما اجتنَب الكبائر»(1).

لم يرو هذا الحديث عن معاوية إلا المقدمي.

(31) 3701- حدثنا عثمان بن عمر الضبي، قال: نا أبو عمر الضرير، قال: نا عدي بن الفضل، عن سعيد الجريري (2)، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله خلق جنة عدن (3) وبناها (1) بيده؛ لبنة من ذهب، ولبنة من فضة، وجعل ملاطها

(1) الحديث مشهور عن الحسن البصري من غير طريق معاوية بن عبد الكريم الضال؛ أخرجه الطيالسي (2592) عن حماد بن سلمة، عن على بن زيد، عن الحسن، عن أبي هريرة، به.

وأخرجه الإمام أحمد (414/2 رقم) من طريق عقان، قال: ثنا حماد بن سلمة، قال: أنا علي بن زيد وصالح المعلم وحميد ويونس عن الحسن عن أبي هريرة، به.

ولم أجد من أخرجه من طريق معاوية الضال، سوى ما جاء في "العلل" للدارقطني (2001): «وسئل عن حديث الحسن، عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن»؟

فقال: اختلف فيه على الحسن البصري: فرواه حماد بن سلمة، عن ثابت، وقتادة، وعلي بن زيد، وحميد، وصالح المعلم، ويونس بن عبيد، عن الحسن، عن أبي هريرة.

وكذلك قال عبد الوارث، عن يونس.

وكذلك قال المبارك بن فضالة، عن يونس، وكذلك أبو هلال الراسبي، والحسن بن دينار، عن الحسن، عن أبي هريرة.

ورواه عثمان بن خرزاذ، عن مدرك بن عيسى الراسبي- إمام مسجد أبي راسب- عن أبي هلال، وقال: عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، ولا يصح عن أبي هلال، عن ابن سيرين.

ورواه هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، فرفعه عبد الأعلى بن الأعلى، عن هشام، ووقفه عبد الوهاب الثقفي عنه.

ورواه أبو الأشهب، وأشهل بن أسلم، وحزم بن أبي حزم، [ومعاوية] بن عبد الكريم الضال عن الحسن، مرسل؛ لم يذكروا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحدًا.

وقيل: عن معاوية الضال، عن الحسن، عن أبي هريرة، ولا يصح.

والحسن لم يثبت سماعه، عن أبي هريرة ١٨هـ.

(2) قوله: «الجريري» ليس في "امجمع البحرين"، وأضافه المحقق من مخطوط "المعجم الأوسط".

(كُ) إِلَى هنا انتهى السقط في هذا الموضع من "المعجم الأوسط" المطبوع الذي كانت بدايته في الحديث [3700].

المسك، وترابها الزعفران، وحصباءها<sup>(2)</sup> اللؤلؤ، ثم قال لها: تكلمي، فقالت: قد أفلح المؤمنون، فقالت الملائكة: طوبى لك منزل الملوك»<sup>(3)</sup>. لم يرو هذا الحديث عن الجريري، إلا عدي بن الفضل.

(1) قوله: «وبناها» ليس في "مجمع البحرين"، وأضافه المحقق من مخطوط "المعجم الأوسط".

قوله: «وحصباءها» تصحف في "مجمع البحرين" إلى: «وحصاها». (2)

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث سقطت بدايته من المطبوع تبعًا للسقط السابق، واعتمد المحققون على "مجمع البحرين" في استدراك السقط، فقد ذكره الهيثمي في "مجمع البحرين" (4860)، بنفس الإسناد والمتن، عدا الفروق التي سبقت الإشارة إليها. وذكر في "مجمع الزوائد" (397/10) لفظ رواية البزار، ثم قال: «رواه البزار مرفوعًا وموقوفًا، والطبراني في "الأوسط"، إلا أنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله خلق جنة عدن بيده، لبنة من ذهب، ولبنة من فضة»، والباقي بنحوه، ورجال الموقوف رجال الصحيح، وأبو سعيد لا يقول هذا إلا بتوقيف».

#### السقط الثالث(1)

(32) 4905- حدثنا عمرو بن أبي الطاهر بن السرح، قال: نا سعيد بن أبي مريم، قال: أنا موسى بن يعقوب الزمعي، أن أبا الحويرث أخبره، أن نعيم بن عبد الله المجمر أخبره، أن أنس بن مالك أخبره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث من كن فيه فقد ذاق طعم الإيمان(2): من كان لا شيء أحب إليه من الله ورسوله، ومن كان لأن يحرق بالنار أحب إليه من أن يرتد عن دينه، ومن كان يحب لله ويبغض لله»(3).

لم يرو هذا الحديث عن نعيم المجمر إلا أبو الحويرث، واسمه عبد الرحمن بن معاوية، ومحمد بن عمرو بن حلحلة (4)، ولم يروه عن أبي الحويرث إلا موسى بن يعقوب، ولا عن موسى بن يعقوب إلا ابن أبي مريم. وأما حديث محمد بن عمرو بن حلحلة فرواه عبد الله بن جعفر المديني.

(33) 1/4905 حدثنا عمرو بن أبي الطاهر بن السرح، قال: نا سعيد بن أبي مريم، قال: أنا موسى بن يعقوب الزمعي، قال: حدثني عباد بن أبي صالح السمّان مولى جويرية بنت الأحمس الغطفاني، أنه سمع أباه يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلم

<sup>(1) &</sup>quot;المعجم الأوسط" (144/5).

<sup>(2)</sup> من هنا بداية السقط في المطبوع من "المعجم الأوسط"، وقد اجتهد المحققون في استدراكه من "المعجم الصغير"، وأحسنوا، غير أن كلام الطبراني في "الأوسط" اختلف عن كلامه في "الصغير"، وأما متن الحديث فهو موافق له.

<sup>(3)</sup> الحديث أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (251/1 رقم 724) عن عمرو بن أبي الطاهر، وقرن معه يحيى بن أبوب العلاف؛ كلاهما عن سعيد بن أبي مريم، به بنحوه، وأخرجه في "المعجم الصغير" (728) عن عمرو بن أبي الطاهر، به مثله سندًا ومتنًا، ثم قال: «لم يرو نعيم عن أنس حديثًا غير هذا، وإنما سمي المجمر؛ لأنه كان يجمر قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من موالي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يروه عن أبي الحويرث إلا موسى، تفرد به ابن أبي مربح».

وذكره الهيثمي في "مجمع البحرين" (108)، ثم نقل كلام الطبراني كما في "المعجم الصغير"، ثم قال: «ولقلت: هو في الصحيح، سوى قوله: "ويبغض لله"»، وذكره في "مجمع الزوائد" (1/ 56)، وقال: «رواه الطبراني في "الكبير" و"الصغير"، وهو في الصحيح، خلا قوله: "ويبغض لله"، وفي إسناده أبو الحويرث، ضعفه مالك وابن معين، ووثقه ابن حبان».

<sup>(4)</sup> لم أجد رواية محمد بن عمرو بن حلحلة لهذا الحديث.

يتوضأ للصلاة، فيمضمض، إلا خرج مع قطر الماء كل سيئة تكلم بها لسانه، ولا يستنشق إلا خرج مع قطر الماء كل سيئة وجد ريحها بأنفه، ولا يغسل وجهه إلا تناثر من عينيه مع قطر الماء كل سيئة نظر إليها بهما، [ولا يغسل شيئًا من يديه<sup>(1)</sup> إلا خرج مع قطر الماء كل سيئة بطش بهما]<sup>(2)</sup>، ولا يغسل شيئًا من رجليه إلا خرج مع قطر الماء كل سيئة مشى بهما إليها، فإذا خرج إلى المسجد كتب له بكل خطوة خطاها حسنة، ومحي بهما إليها، فإذا خرج إلى المسجد كتب له بكل خطوة خطاها حسنة، ومحي

أُم يرو هذا الحديث عن عباد بن أبي صالح إلا موسى بن يعقوب، تفرد به ابن أبي مريم.

(34) 2/4905 حدثنا عمرو بن أبي الطاهر بن السرح، قال: نا سعيد بن أبي مريم، قال: أنا موسى بن يعقوب، قال: حدثني أبو حازم، قال: أخبرني القاسم بن محمد، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشبع شبعتين في يوم حتى مات (5). لم يرو هذا الحديث عن أبي حازم إلا موسى بن يعقوب.

(35) 3/4905 حدثنا عمرو بن أبي الطاهر بن السرح، قال: نا سعيد بن أبي مريم، قال: أنا موسى بن يعقوب، قال: حدثني فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع، أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة أخبره، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم نوح (6) لرحم أم الصبي»، قال عليه وسلم قال: «لو رحم الله أحدًا من قوم نوح (7) صلى الله عليه وسلم مكث رسول الله عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا يدعوهم، حتى كان آخر زمانه،

<sup>(1)</sup> قوله: «يديه» تصحّف في "مجمع البحرين" إلى: «بدنه».

<sup>(2)</sup> ما بين المعقوفين سقط من الأصل بسبب انتقال النظر، فاستدركته من "مجمع البحرين"، و"مجمع الزوائد"، و"كنز العمال".

<sup>(3)</sup> ما بين المعقوفين سقط من الأصل، وتم استدراكه من المراجع السابقة.

<sup>(4)</sup> الحديث ذكره الهيثمي في "مجمع البحرين" بمثله سندًا ومتنًا، عدا الفروق التي تقدم ذكرها، وقال: «رقلت: هو في الصحيح باختصار»، وذكره في "مجمع الزوائد" (1/ 226) وقال: «رواه الطبراني في "الأوسط"، وهو في الصحيح باختصار، ورجاله موثقون». وذكره صاحب "كنز العمال" (20313) وعزاه للطبراني في "الأوسط"، ومتنه موافق لمتن الحديث هنا.

<sup>(5)</sup> أُخرِجه أَبُو نعيم في "الحليّة" (256/2) من طريق الطبراني، به.

<sup>(6)</sup> في "مجمع البحرين" و"مجمع الزوائد": «رحم الله من قوم نوح أحدًا».

<sup>(7)</sup> في الأصلِّ: «كان نوح كان»، وكأن الناسخ ضرب على «كان» الثانية.

وغرس شجرة فعظمت وذهبت كل مذهب، ثم قطعها، ثم جعل  $^{(1)}$  يعملها سفينة، ويمرون عليه فيسألونه? فيقول: أعملها سفينة. فيسخرون منه ويقولون: تعمل سفينة في البر، وكيف تجري؟! قال: سوف تعلمون. فلما فرغ منها وفار التنور وكثر الماء في السكك، خشيت أم الصبي عليه، وكانت تحبه حبًّا شديدًا، فخرجت إلى الجبل حتى بلغت ثلثه  $^{(2)}$ ، فلما بلغها الماء خرجت حتى بلغت ثلثه أثثني الجبل، فلما بلغها الماء خرجت به حتى المتوت  $^{(4)}$  على الجبل، فلما بلغ الماء رقبتها  $^{(5)}$ ، رفعته بيديها حتى ذهب بهما الماء، فلو رحم الله منهم أحدًا رحم أم  $^{(6)}$  الصبي»

لا يروى هذا الحديث عن عائشة إلا بهذا الإسناد، تفرد به موسى بن بعقوب.

(36) 4/4905 حدثنا عمرو بن أبي الطاهر بن السرح، قال: نا سعيد بن أبي مريم، قال: أنا موسى بن يعقوب، قال: حدثتني عمتي قريبة بنت و هب بن عبد الله بن زمعة، أن أباها قالت له أم سلمة: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من امرئ يحيي أرضًا، فيشرب<sup>(8)</sup> منها كبد حرّى، أو يصيب منه (9) عافية، إلا كتب الله له به أجرًا».

لا يروى هذا الحديث عن أم سلمة إلا بهذا الإسناد، تفرد به موسى بن يعقوب.

(37) 5/4905 حدثنا عمرو بن أبي الطاهر بن السرح، قال: نا سعيد

(1) في "مجمع البحرين" و "مجمع الزوائد": «وجعل».

(2) قوله: «ثلثه» يشبه في الأصل أن يكون: «قلته».

(4) في "مجمع البحرين" و "مجمع الزوائد": «خرجت به حتى استوت به».

(5) في "مجمع الزوائد": «بلغ الماء فيها».

(6) قوله: «أم» سقط من "مجمع البحرين".

(8) في "مجمع الزوائد": «فتشرب».

(9) في "مجمع البحرين" و"مجمع الزوائد": «أو تصيب منها».

<sup>(2)</sup> قوله: «ثلثه، فلما بلغها الماء خرجت حتى بلغت» سقط من "مجمع البحرين" بسبب انتقال النظر.

<sup>(</sup> $\tilde{7}$ ) الحديث ذكره الهيثمي في "مجمع البحرين" (3591)، كما هنا سندًا ومتنًا، عدا الفروق المتقدم ذكر ها، وذكره في "مجمع الزوائد" (200/8)، وقال: «رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه موسى بن يعقوب الزمعي وثقه ابن معين وغيره وضعفه ابن المديني، وبقية رجاله ثقات».

<sup>(10)</sup> الحديث ذكره الهيثمي في "مجمع البحرين" (2177)، كما هنا سندًا ومتنًا، عدا الفرق المتقدم ذكره، وذكره في "مجمع الزوائد" (4/ 157) وقال: «رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه موسى بن يعقوب الزمعي وثقه ابن معين وابن حبان، وضعفه ابن المديني، وتقرد عن قريبة شيخته».

بن أبي مريم، قال: نا عبد الله بن عمر، قال: حدثني حاجب مولى زيد بن ثابت، قال: دخل عليّ زيد بن ثابت وأنا بالأسواف وقد اصطدت نُهَسًا فأخذ بأذني، ثم لطم قفاي، وقال: أتصيد نُهَسًا وقد حرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها؟!(1).

لم يرو هذا الحديث عن حاجب مولى زيد إلا عبد الله بن عمر، تفرد به ابن أبى مريم.

(38) 6/4905 حدثنا عمرو بن أبي الطاهر بن السرح، قال: نا سعيد بن أبي مريم، قال: أنا عبد الله بن عمر، عن جهم بن أبي الجهم، عن المسور بن مخرمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه» (2).

لم يرو هذا الحديث عن المسور بن مخرمة إلا جهم بن أبي الجهم، تفرد به عبد الله بن عمر.

(39) 7/4905 حدثنا عمرو بن أبي الطاهر بن السرح، قال: نا سعيد بن أبي مريم، قال: أنا المغيرة بن عبد الرحمن، قال: حدثني أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة، لا يزن جناح بعوضة»، قال: وقرأ: (فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنًا) [الكهف: 105] (4).

لم يرو هذا الحديث عن أبي الزناد إلا المغيرة بن عبد الرحمن، تفرد به ابن أبي مريم.

(40) 8/4905 حدثنا عمرو بن أبي الطاهر بن السرح، قال: نا سعيد بن أبي مريم، قال: نا عبد الله بن أبي أمامة بن ثعلبة، قال: حدثني أبي، عن عبد الله بن عطية بن عبد الله بن أنبس، أنه قال:

<sup>(1)</sup> الحديث ذكره السمهودي في "وفاء الوفا، بأخبار دار المصطفى" (1/ 88) فقال: «وروى الطبراني عن حاجب مولى زيد بن ثابت قال: دخل على زيد بن ثابت وأنا بالأسواف قد اصطدت نهسًا، فأخذ بأذني من قفاي وقال: تصيد هاهنا وقد حرم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ما بين لابتيها؟ والنّهَسُ - كصُرَد-: طائر يشبهه وليس بالصرد، وقيل: إنه اليمام». اهـ.

<sup>(2)</sup> الحديث ذكره الهيثمي في "مجمع البحرين" (3661) كما هنا سندًا ومتنًا، وذكره في "مجمع الزوائد" (9/ 66)، وقال: «رواه أحمد، والبزار، والطبراني في "الأوسط"، ورجال البزار رجال الصحيح غير الجهم بن أبي الجهم، وهو ثقة».

<sup>(3)</sup> كأنه ضررب على قوله: «أبي».

<sup>(4)</sup> الحديث أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" أيضًا (192) من طريق شيخه أحمد بن حماد بن زغبة، عن سعيد بن أبي مريم، به بنحوه، وقال: «لم يرو هذا الحديث ...» بمثل عبارته هنا.

أخبرنا أبو أمامة بن تعلبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا، ومن حلف عند منبري هذا بيمين كاذبة يستحل بها مال امرئ مسلم بغير حق، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقبِل منه صرف ولا عدل»(1).

لا يروى هذا الحديث بهذا الإسناد عن أبي أمامة بن تعلبة إلا من هذا الوجه، تفرد به عبد الله بن المنيب.

(41) 9/4905 حدثنا عمرو بن أبي الطاهر بن السرح، قال: نا يحيى بن بكير، قال: حدثني الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم احتجم وهو صائم، فغشي عليه .

لم يرو هذا الحديث عن جعفر بن ربيعة إلا الليث.

المدير عمرو بن أبي الطاهر بن السرح، قال: نا أحمد (42) عمرو بن أبي الطاهر بن السرح، قال: نا أحمد بن سعيد الفهري (3)، قال: نا سليمان بن عبد الملك الهديري قال: حدثني

(1) الحديث أخرجه الطبراني أيضًا في "المعجم الكبير" (1/ 273 رقم 795) من طريق عمرو بن أبي الطاهر، به وزاد: «ومن أحدث في مدينتي هذه حدثًا، أو آوى محدثًا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاً».

(2) الحديث أخرجه الطبراني أيضًا في "المعجم الكبير" (363/11 رقم 12024) عن عمرو بن أبي الطاهر بن السرح، به بلفظ: «أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم»، ولم يذكر قوله: «فغشي عليه». وأخرجه الحسن بن رشيق في "جزئه" (38) من طريق أحمد بن محمد بن عبد العزيز، عن يحيى بن بكير، به مثل لفظ الطبراني في "الكبير".

(3) هو: أحمد بن سعيد بن عمرو بن الحارث بن العلاء بن يزيد بن أنيس بن عبد الله بن عمرو، أبو الحارث الفهري المصري، وجده العلاء بن يزيد له صحبة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم مصر بعد أن فتحت، وعقبه بها، سمع أحمد بن سعيد من عبد الجبار بن سعيد بن سليمان المساحقي، وأبا ثابت محمد بن عبيد الله المديني، وحديثه في أهل الحجاز. روى عنه أبو الحسن أحمد بن عمر بن يوسف، وأبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله البيروتي، وهو ثقة كما قال مسلمة بن القاسم

انظر "الأسامي والكنى" لأبي أحمد الحاكم (3/ 423)، و"فتح الباب في الكنى والألقاب" لابن منده (ص 252)، و"معرفة الصحابة" لأبي نعيم (4/ 2201)، و"المتفق والمفترق" للخطيب (3/ 1852)، و"الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة" لابن قطلوبغا (1/ 345)، و"الإصابة" لابن حجر (65/5).

(4) هو: سليمان بن عبد الملك بن هارون الهديري، لم أجد من ترجم له، وكذا قال الشيخ الألباني في السلسلة الأحاديث الضعيفة" (8/ 23 رقم 3526)، ولكن له ذكر في ترجمة عمِّه محرّر - أو محرز - بن هارون الآتي ذكرها في التعليق التالي.

## عمي عمر بن هارون (1)، قال: حدثني عمرو بن فيروز مولى كريمة بنت

(1) كذا وقع عند الطبراني: «عمر بن هارون»، ويؤكده مجيئه كذلك في الموضع الآتي من "مجمع البحرين"، وبه أعل الهيثمي هذا الحديث، فقال- كما سيأتي-: « وفيه عمر بن هارون، وهو ضعيف». وعمر هذا متروك، وكان حافظًا؛ كما في "التقريب" (4979) وهو: ابن هارون بن يزيد بن جابر الثقفي، مولاهم، أبو حفص البلخي، وليس هو من بني الهدير، ولا من عمومة سليمان بن عبد الملك، وصوابه محرر - أو محرز - بن هارون، ولكن تصحّف «محرر» إلى «عمر» بسبب تقارب الرسم، وشهرة «عمر بن هارون»، وغرابة «محرر بن هارون»، ويدل على هذا: قول ابن عدي في "الكامل" (61/10): «حَدثنا مُحمد بن أحمد بن هلال، حَدثنا محمد بن محمد أبو بكر النسائي، حدثنا سليمان بن عبد الملك الهديري، عن عَمِّه محرز بن هارون»، وجاءت كذلك رواية سليمان بن عبد الملك عن عمّه محرز في "المشيخة البغدادية" لأبي طاهر السلفي (48)، وفي "الغرائب الملتقطة" لابن حجر (1466)، ولم أجد ما يخالفه، وهذا يؤكد أن ما جاء هنا عند الطبراني وهم.

وقد اختلف في اسمه أيضاً: هل هو «محرر»- برائين- أو «محرز»- براء، ثم زاي- وهذا يقع كثيرًا لهذين الاسمين؛ لأنهما مما يلحقه التصحيف كما يتضح من مراجعة الكتب التي يرد فيها هذا الاسم أو ذاك، وقد قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 419) تعليقًا على حديث آخر يرويه هذا الراوي: «رواه الطبراني في الأوسط وفيه محرز بن هارون- ويقال: محرر وقد ضعفه الجمهور وحسن الترمذي حديثه، وبقية رجاله رجال الصحيح». وقال ابن الصلاح في "صيانة صحيح مسلم" (ص117) في راو آخر: «ذكر مسلم رحمه الله وإيانا فيمن ذكره من الضعفاء عبد الله بن محرر، فغلط فيه كثير من رواة الكتاب، فقالوا فيه: «ابن محرز»؛ بالزاي المنقوطة، وإسكان الحاء المهملة، وإنما هو «محرر»؛ بميم، ثم حاء مهملة مفتوحة، ثم راءين مهماتين أو لاهما مفتوحة مشددة؛ كذلك

ذكره البخاري وغيره من أهل الضبط، والله أعلم».

وأكثر الأئمة قالوا: «محرز بن هارون»؛ براء، ثم زاي، فقد قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (8/ 345): «محرز بن هارون الهديرى: وهو ابن هارون بن عبد الله بن محرز بن الهدير الشامي القرشي المديني، روى عن الاعرج، روى عنه ذؤيب بن عمرو السهمي، وابن ابي فديك، وابو مصعب أحمد بن إبراهيم المديني، و عبد الله بن عمر بن ميمون، سمعت أبي يقول ذلك». ونقل عن أبيه أيضًا أنه قال: «يروى ثلاثة أحاديث مناكير، ليس هو بالقوي». وقال النسائي في "الضعفاء والمتروكين" (583): «محرز بن هارون: مدني منكر الحديث»، وقال الدارقطني في "المؤتلف والمختلف" (4/ 2058-2057): «محرز بن هارون التيمي، يقال له: الهديري، يروي عن الأعرج. حدثنا عثمان بن أحمد، حدثنا حنبل بن إسحاق، حدثنا أبو عبد الله، حدثنا أبو سعيد، حدثنا محرز بن هارون التيمي، حدثنا عبد الرحمن الأعرج. قال أبو عبد الله: محرز منكر الحديث وما أدري أي شيء حديثه، روى عنه أبو مصعب الزهري، وغيره. وقيل: محرر». وقوله: «وقيل: محرر» يغلب على الظن أنه من كلام الدارقطني وليس من كلام الإمام أحمد، ويدل عليه أن الدارقطني ذكر هذا الراوي في موضع آخر (4/ 2062) فقال: «محرر بن هارون بن عبد الله التيمي القرشي المديني، يروي عن الأعرج، روى عنه أحمد بن أبي بكر، منكر الحديث، قال ذلك كله البخاري، فيما أخبرنا علي، عن ابن فارس، عنه. وغير البخاري يقول: هو محرز». وكلام البخاري هذا تجده في "التاريخ الكبير" (8/ 22). وتابع البخاريَّ المزيُّ في "تهذيب الكمال" (272/27)، وابن حجر في "تهذيب التهذيب" (55/10)؛ فترجماه في «محرر»، بل صرح بذلك ابن حجر فقال في "تقريب التهذيب" (6499): «محرر - بِراءين؛ وزن «محمد» على الصحيح، وقيل: «محرز»- ابن هارون بن عبد الله التيمي».

ويو. رُرِي. ورون بي ورون بي عيري أن البخاري يرى أن اسم هذا الراوي «محرر» براءين، وأن أكثر الأئمة يقولون:

=

المقداد بن عمرو<sup>(1)</sup>، عن أبي هريرة، قال: سمعت عمر بن الخطاب، حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعته منه، وكنت أكثر هم لزومًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما تلف مال في بر ولا بحر، إلا بحبس الزكاة»<sup>(2)</sup>.

لا يروى هذا الحديث عن عمر إلا بهذا الإسناد.

(43) 11/4905 حدثنا عمرو بن أبي الطاهر بن السرح، قال: نا عبد المنعم بن بشير الأنصاري، قال: نا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، [عن أبيه]<sup>(3)</sup>، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، قال: قال أبو سعيد الخدري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو كان الله باعثًا رسولاً بعدي<sup>(4)</sup>؛ لبعث عمر بن الخطاب»<sup>(5)</sup>.

لم يرو هذا الحديث عن زيد بن أسلم إلا ابنه عبد الرحمن، تفرد به عبد المنعم بن بشير، ولا يروى عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد.

(44) 12/4905- حدثنا عمرو بن حازم بن عمرو الدمشقي أبو الجهم، قال: نا سليمان بن عبد الرحمن ابن بنت شرحبيل، قال: نا هاشم بن أبي

«محرز» براء، ثم زاي. وهو متروك؛ كما في "التقريب" (6499)، بناء على قول الإمام أحمد، والبخاري، والنسائي، وغير هم: «منكر الحديث»، والله أعلم.

<sup>(1)</sup> كذا جاء في الأصل، وكذا في "مجمع البحرين"، ولم أجد راويًا بهذا الاسم، ويغلب على الظن أنه متصحف عن «عمارة بن فيروز»؛ فإنه هو الذي يروي عنه محرر بن هارون؛ كما في "تهذيب الكمال" (273/27)، وهو يروي عن أبي هريرة، وابن عمر رضي الله عنهما؛ كما في "اللآلئ المصنوعة" (1/309)، و"الضعفاء الكبير" للعقيلي (4/ 386)، وقال عنه العقيلي: «عمارة بن المصنوعة" (1/309)، و"الضعفاء الكبير" للعقيلي، وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" (3/ 14): «لا يعرف من هو»، وقال في "المغني في الضعفاء" (2/ 141): «لا يعرف»، وقال في "المؤنث عبد الرحمن المعلمي في تعليقه على "الفوائد المجموعة" (ص255): «فأما عمارة بن فيروز فمجهول واه ليس بشيء».

<sup>(2)</sup> الحديث ذكره الهيثمي في "مجمع البحرين" (1344) كما هنا سندًا ومتنًا، وذكره في "مجمع الزوائد" (3/ 63)، وقال: «رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه عمر بن هارون، وهو ضعيف». وذكره المنذري في "الترغيب والترهيب" (1/ 308)، وقال: «رواه الطبراني في "الأوسط"، وهو حديث غريب».

<sup>(3)</sup> ما بين المعقوفين سقط من الأصل، فاستدركته من الموضع الآتي من "مجمع البحرين"، ويدلّ على وجوده كلام الطبراني على الحديث.

<sup>(4)</sup> في "مجمع البحرين": «رسولاً من بعدي».

<sup>(5)</sup> التحديث ذكره الهيثمي في "مجمع البحرين" (3666) كما هنا سندًا ومتنًا، عدا الفروق التي تقدم ذكر ها، وذكره في "مجمع الزوائد" (68/9)، وقال: «رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبد المنعم بن بشير و هو ضعيف».

هريرة، عن زيد بن أسلم، عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم الركوع والسجود، ويخف القيام والقعود<sup>(1)</sup>.

(45) 13/4905 حدثنا عمرو بن حازم الدمشقي<sup>(2)</sup>، قال: نا سليمان بن عبد الرحمن، قال: نا عيسى بن يونس، عن سليمان التيمي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول في<sup>(3)</sup> الحق إذا رآه أو سمعه» (4).

لم يرو هذا الحديث عن سليمان التيمي إلا عيسى بن يونس.

<sup>(1)</sup> الحديث أخرجه الطبراني أيضًا في "الأوسط" (6632) عن شيخه محمد بن إبراهيم أبي عامر النحوي، عن سليمان بن عبد الرحمن ابن بنت شرحبيل، به مثله، وزاد في آخره قوله: «في الصلاة»، وقال: «لم يرو هذا الحديث عن زيد بن أسلم إلا هاشم بن أبي هريرة، تفرد به سليمان بن عبد الرحمن».

<sup>(2)</sup> إلى هنا انتهى السقط الذي كانت بدايته في الحديث [4905]، وقد استدرك محققو "المعجم الأوسط" شيخ الطبر اني من "المعجم الصغير".

<sup>(3)</sup> قوله: «في» لَيس في "المعجم الصغير".

<sup>(4)</sup> أخرج الطّبراني هذا الحديث أيضًا في "المعجم الصغير" (729)، ومن طريقه أخرجه الهروي في "نم الكلام" (303)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (470/45- 471).

## فهرس الآيات

| الصفحة | الآية                                                |
|--------|------------------------------------------------------|
| 14     | (فبأي حديث بعده يؤمنون) [الأعراف: 185، المرسلات: 50] |
| 23     | ﴿فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنًا﴾ [الكهف: 105]        |
| 14     | ﴿وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون﴾ [المرسلات: 48]       |

# فهرس الأحاديث

| رقم    | الراوي            | طرف الحديث                                                  |
|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| الحديث |                   |                                                             |
| (14)   | وابصة بن معبد     | أبصر رسول الله ﷺ رجلاً يصلي خلف الصف وحده                   |
| (38)   | زید بن ثابت       | أتصيد نُهَسًا وقد حرّم رسول الله ﷺ ما بين لابتيها؟!         |
| (42)   | ابن عباس          | احتجم [أي رسول الله ﷺ] وهو صائم فغشي عليه                   |
| (12)   | أبو هريرة         | أخبرنا أبو القاسم ﷺ: أن جبريل أخبره: أن الحجامة             |
| (13)   | أبو أمامة الباهلي | إذا تمضمض أحدكم حطِّ ما أصاب بفيه                           |
| (30)   | أنس               | إذا مرض العبد ثلاثة أيام خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه        |
| (7)    | أنس بن مالك       | إزرة المؤمن إلى نصف الساق، وإلى الكعبين فلا بأس             |
| (19)   | عبد الله بن عمر   | أشهد أنكم أحياء عند الله، فزوروهم، وسلموا عليهم             |
| (11)   | عمر بن الخطاب     | أما الحائض فلك ما فوق الإزار                                |
| (11)   | عمر بن الخطاب     | أما الغسل من الجنابة، فتفرغ بيمينك على شمالك                |
| (11)   | عمر بن الخطاب     | أما صلاة الرجل في بيته تطوّعًا فنورٌ ، فنَوّرْ بيتك         |
| (39)   | أبو هريرة         | إن الله جعل الحق على لسان عمر وقابه                         |
| (32)   | أبو سعيد الخدري   | إن الله خلق جنة عدن وبناها بيده، لبنة من ذهب.               |
| (21)   | العرس بن عميرة    | إن المرء ليعمل بعمل أهل النار البرهة من دهره                |
| (17)   | أم سلمة           | أن النبي ﷺ بينا هو في بيتها وعنده نفر من أصحابه             |
| (27)   | أبو سعيد الخدري   | أن النبي ﷺ صلى في نعليه فخلعهما                             |
| (15)   | ابن عمر           | أن النبي ﷺ لعن من يمثل بالحيوان                             |
| (10)   | أبو هريرة         | أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليه في بيته |
| (27)   | أبو سعيد الخدري   | إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى                                |
| (42)   | ابن عباس          | أن رسول الله ﷺ احتجم و هو صائم فغشي عليه                    |
| (35)   | عائشة             | أن رسول الله ﷺ لم يشبع شبعتين في يوم حتى مات                |
| (6)    | عبد الله بن عمر   | إن سهيلاً كان عشّارًا ظلومًا، فمسخه الله شهابًا             |
| (1)    | عمرو بن يثربي     | إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وأزنادًا                           |
| (20)   | أبو برزة الأسلمي  | إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم              |
| (10)   | أبو هريرة         | إنا لا ندخل بيتًا فيه تماثيل                                |

| رقم<br>الحديث | الراوي           | طرف الحديث                                                  |
|---------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| (9)           | عائشة            | إنكن صواحبات يوسف                                           |
| (40)          | أبو هريرة        | إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن جناح بعوضة |
| (23)          | ابن مسعود        | بارك الله فيك، فإنك غلام معلم                               |
| (25)          | عثمان بن عفان    | تقتل عمارًا الفئة الباغية»                                  |
| (33)          | أنس بن مالك      | ثلاث من كن فيه فقد ذاق طعم الإيمان                          |
| (11)          | عمیر مولی<br>عمر | جاء نفر من العراق إلى عمر، فقال: ما جاء بكم؟                |
| (2)           | الحسن البصري     | سئل أنس عن النشرة                                           |
| (1)           | عمرو بن يثربي    | خطبنا رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم                  |
| (38)          | حاجب مولى زيد    | دخل عليّ زيد بن ثابت وأنا بالأسواف وقد اصطدت                |
| (12)          | أبو الحكم البجلي | دخلت على أبي هريرة وهو يحتجم                                |
| (2)           | أنس              | ذكروا أنها من عمل الشيطان                                   |
| (43)          | أبو هريرة        | سمعت عمر بن الخطاب حدثنا عن رسول الله ﷺ                     |
| (31)          | أبو هريرة        | الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن.         |
| (5)           | عائشة            | طيبت رسول الله ﷺ لإحرامه وإحلاله بأطيب ما أجد               |
| (26)          | ابن مسعود        | عليكم بالباءة، فمن لم يجد فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء        |
| (22)          | عائشة            | غدة كغدة الإبل (أي الطاعون)                                 |
| (17)          | أم سلمة          | فكيف إذا سعى عليكم من يتعدّى عليكم                          |
| (45)          | أنس بن مالك      | كان رسول الله ﷺ يتمّ الركوع والسجود ويخف القيام والقعود     |
| (36)          | عائشة            | كان نوح ﷺ مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا.              |
| (23)          | ابن مسعود        | كنت في غنم لأل أبي معيط فجاء النبي ﷺ ومعه أبو بكر           |
| (22)          | عائشة            | لا تفنى أمتي إلا بالطعن والطاعون                            |
| (1)           | عمرو بن يثربي    | لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه.              |
| (46)          | أبو سعيد الخدري  | لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول في الحق إذا رآه أو سمعه   |
| (16)          | ابن عمر          | لقد رأيت رجالاً يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان               |
| (11)          | عمر بن الخطاب    | لقد سألتموني عن ثلاث ما سألني عنهن أحد                      |
| (16)          | ابن عمر          | لقد عشت برهة من دهري وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن      |
| (9)           | عائشة            | لما اسْتُعِزّ برسول الله ﷺ                                  |
| (3)           | أسامة بن زيد     | لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هبطت                   |

| رقم<br>الحديث | الراوي                | طرف الحديث                                                         |
|---------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| (28)          | ابن عمر               | اللهم بارك لنا في مكّننا ومدينتنا، وفي يمننا، وفي شامنا            |
| (36)          | عائشة                 | لو رحم الله أحدًا من قوم نوح لرحم أم الصبي                         |
| (44)          | أبو سعيد الخدري       | لو كان الله باعثًا رسولاً من بعدي؛ لبعث عمر بن الخطاب              |
| (43)          | عمر بن الخطاب         | ما تلف مال في بر و لا بحر، إلا بحبس الزكاة                         |
| (37)          | أم سلمة               | ما من امرئ يحيي أرضًا، فيشرب منها كبد حرّى                         |
| (34)          | أبو هريرة             | ما من مسلم يتوضأ للصلاة، فيمضمض، إلا خرج مع قطر الماء              |
| (19)          | عبد الله بن عمر       | مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على مصعب بن عمير.                  |
| (30)          | عكرمة                 | مرض أنس بن مالك، فجاءه رجل يعوده                                   |
| (9)           | عائشة                 | مروا أبا بكر فليصلّ بالناس                                         |
| (17)          | أم سلمة               | من أدى زكاة ماله طيبة بها نفسه يريد بها وجه الله                   |
| (18)          | أبو هريرة             | من تطهر في بيته، ثم مشى إلى بيت من بيوت الله                       |
| (41)          | أبو أمامة بن<br>ثعلبة | من تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين         |
| (24)          | أبو هريرة             | من سئل عن علم فكتمه، جاء ملجم يوم القيامة بلجام من نار             |
| (8)           | أبو الدرداء           | من شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله مخلصًا دخل الجنة |
| (30)          | أنس بن مالك           | من عاد مريضًا خاض في الرحمة حتى يبلغه                              |
| (4)           | عبد الله بن عمر       | من قرن حجًّا و عمرة كفاه لهما طوافًا واحدًا                        |
| (23)          | ابن مسعود             | منعها منكم الذي منعكم منها                                         |
| (29)          | جابر بن عبد الله      | نهى رسول الله على الثُّنيا، إلا أن يعلم ما هي                      |
| (23)          | ابن مسعود             | يا غلام، هل عندك لبن؟                                              |

### فهرس المراجع

- 1. إرشاد القاصي والداني، إلى تراجم شيوخ الطبراني: المؤلف: أبو الطيب نايف بن صلاح بن علي المنصوري، قدم له: د سعد بن عبد الله الحميد، راجعه ولخص أحكامه وقدم له: أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني المأربي، الناشر: دار الكيان- الرياض، مكتبة ابن تيمية- الإمارات.
- 2. الأسامي والكنى: المؤلف: أبو أحمد الحاكم (المتوفى: 378 هـ)، نسخة تحوي من الكتاب قسمين: 1- القسم المطبوع: يبدأ (بأبي إسحاق) وينتهي (بأبي خنساء)، المحقق: يوسف بن محمد الدخيل، الناشر: دار الغرباء الأثرية بالمدينة، الطبعة: الأولى، 1994م. 2- القسم المخطوط: يبدأ (بأبي الدرداء) وينتهي (بأبي عكاشة)، وهذا القسم أثبتت فيه أرقام أوراق المخطوط في بداية كل صفحة وجعل جزءًا خامسًا للمطبوع، ونشر في الشاملة.
- 3. الإصابة في تمييز الصحابة: المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني (ت852ه)، تحقيق: مركز هجر للبحوث، الناشر: دار هجر.
- 4. أمالي ابن سمعون: لأبي الحسين محمد بن أحمد بن إسماعيل بن عنبس الواعظ البغدادي (ت387هـ)، دراسة تحقيق: الدكتور عامر حسن صبري، الناشر: دار البشائر الإسلامية، بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى، 1423 هـ- 2002 م.
- 5. الأمالي الخميسية: المؤلف: يحيى (المرشد بالله) بن الحسين (الموفق) بن إسماعيل بن زيد الحسني الشجري الجرجاني (ت499 هـ)، رتبها: القاضي محيي الدين محمد بن أحمد القرشي العبشمي (ت610هـ)، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى، 1422 هـ- 2001 م.
- 6. أنساب الأشراف: المؤلف: أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البَلَاذُري (المتوفى: 279هـ)، تحقيق: سهيل زكار ورياض الزركلي، الناشر: دار الفكر بيروت، الطبعة الأولى 1417ه.

- 7. الأنساب: لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني (ت562هـ)، تحقيق الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، ط. دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، الهند، الطبعة الأولى سنة 1397هـ.
- 8. الإنصاف، في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين: المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري، أبو البركات الأنباري (المتوفى: 577هـ)، الناشر: المكتبة العصرية الطبعة الأولى 1424ه.
- 9. البرهان، في علوم القرآن: المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: 794هـ)، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الأولى 1376، الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه.
- 10. التاريخ الكبير: المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله (المتوفى: 256هـ)، الطبعة: دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد- الدكن.
- 11. تاريخ بغداد: المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، الخطيب، البغدادي (ت463هـ)، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي- بيروت، الطبعة: الأولى سنة 1422هـ- 2002 م.
- 12. تاريخ دمشق: المؤلف: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (المتوفى: 571هـ)، المحقق: عمرو بن غرامة العمروي، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عام النشر: 1415هـ.
- 13. الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: المؤلف: عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله، أبو محمد، زكي الدين المنذري (المتوفى: 656هـ)، المحقق: إبراهيم شمس الدين، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة: الأولى، 1417ه.
- 14. تقريب التهذيب: المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 852هـ)، المحقق: محمد عوامة،

- الناشر: دار الرشيد- سوريا، الطبعة الأولى 1406ه.
- 15. تهذيب التهذيب: المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 852هـ)، الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، الطبعة الأولى، 1326هـ.
- 16. تهذيب الكمال، في أسماء الرجال: المؤلف: يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي (المتوفى: 742هـ)، المحقق: د. بشار عواد معروف، الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى 1400ه.
- 17. الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة: المؤلف: أبو الفداء زين الدين قاسم بن قُطْلُوبَغَا السُّودُونِي، الجمالي، الحنفي (المتوفى: 879هـ)، دراسة وتحقيق: شادي بن محمد بن سالم آل نعمان، الناشر: مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة صنعاء، اليمن، الطبعة الأولى 1432هـ.
- 18. جامع الآثار في السير ومولد المختار: المؤلف: شمس الدين محمد بن عبد الله (أبي بكر) بن محمد بن أحمد بن مجاهد الشافعي، الشهير بابن ناصر الدين الدمشقي (المتوفى: 842هـ)، المحقق: أبو يعقوب نشأت كمال، الناشر: دار الفلاح، الطبعة الأولى 1431هـ.
- 19. الجرح والتعديل: المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي (المتوفى: 327هـ)، الناشر: طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند.
- 20. جزء الحسن بن رشيق العسكري عن شيوخه من الأمالي: المؤلف: أبو محمد الحسن بن رشيق العسكري المصري (المتوفى: 370هـ)، طبع ضمن مجموع فيه ثلاثة من الأجزاء الحديثية، المحقق: جاسم بن محمد بن حمود الفجي، الناشر: مكتبة أهل الأثر دار غراس، الطبعة الثانية 2005م.
- 21. **حديث الشاشي:** لأبي سعيد عيسى بن سالم الشاشي (ت232هـ)، تحقيق: عبد العزيز الكبيسي، الناشر: مجلة الأحمدية، العدد (11).
- 22. حلية الأولياء، وطبقات الأصفياء: المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد

- الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: 430هـ)، الناشر: السعادة- بجوار محافظة مصر، 1394هـ- 1974م.
- 23. **الخصائص:** المؤلف: أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (المتوفى: 392هـ)، تحقيق محمد علي النجار، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة: الرابعة.
- 24. **الدر المنثور، في التفسير بالماثور:** المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت911هـ)، تحقيق: مركز هجر للبحوث، الناشر: دار هجر القاهرة سنة 1424هـ.
- 25. درة الغواص، في أوهام الخواص: المؤلف: القاسم بن علي بن محمد الحريري (ت516هـ)، تحقيق بشار بكور، الطبعة الأولى 1423هـ، دار الثقافة والتراث- دمشق.
- 26. ديوان الضعفاء والمتروكين، وخلق من المجهولين، وثقات فيهم لين: المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى: 748هـ)، المحقق: حماد بن محمد الأنصاري، الناشر: مكتبة النهضة الحديثة- مكة، الطبعة: الثانية، 1387 هـ- 1967م.
- 27. **ذم الكلام وأهله:** المؤلف: أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي (المتوفى: 481هـ)، المحقق: عبد الرحمن عبد العزيز الشبل، الناشر: مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة، الطبعة الأولى سنة 1418هـ.
- 28. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة: المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن نوح نجاتي، الألباني (المتوفى: 1420هـ)، دار النشر: دار المعارف بالرياض- المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1412 هـ/ 1992م.
- 29. سنن ابن ماجه: لأبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني (ت273هـ)، اعتنى به فريق بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع بالرياض.
- 30. سنن أبي داود: لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت275هـ)، اعتنى به فريق بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع

بالرياض.

- 31. سنن الدارمي (وهو مسند الدارمي): المؤلف: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام الدارمي، التميمي السمرقندي (المتوفى: 255هـ)، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، الناشر: دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى 1412ه.
- 32. السيرة النبوية لابن هشام: لعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري (المتوفى: 213هـ)، تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر، الطبعة: الثانية، 1375هـ.
- 33. شرح معاني الآثار: المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى: 321هـ)، حققه وقدم له: (محمد زهري النجار محمد سيد جاد الحق) من علماء الأزهر، راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية، الناشر: عالم الكتب، الطبعة الأولى 1414ه.
- 34. شَوَاهِد التَّوضيح وَالتَّصحيح، لمشكلات الجامع الصَّحيح: المؤلف: محمد بن عبد الله، ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد الله، جمال الدين (المتوفى: 672هـ)، المحقق: الدكتور طَه مُحسِن، الناشر: مكتبة ابن تيمية، الطبعة: الأولى، 1405ه.
- 35. صحيح البخاري: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه: المؤلف: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت256 هـ)، اعتنى به أبو صهيب الكرمي، ط. بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع بالرياض، سنة 1419هـ.
- 36. صحيح مسلم: المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله هم، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت261هـ)، اعتنى به أبو صهيب الكرمي، ط. بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع بالرياض، سنة 1419هـ.
- 37. صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط، وحمايته من الإسقاط

- والسقط: المؤلف: تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح (المتوفى: 643هـ)، المحقق: موفق عبدالله عبدالقادر، الناشر: دار الغرب الإسلامي- بيروت، الطبعة: الثانية، 1408هـ.
- 38. الضعفاء الكبير: المؤلف: أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي (المتوفى: 322هـ)، المحقق: الدكتور مازن السرساوي، الناشر: دار ابن عباس مصر، الطبعة الثانية 2008م.
- 39. الضعفاء والمتروكون: المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي، النسائي (المتوفى: 303هـ)، المحقق: محمود إبراهيم زايد، الناشر: دار الوعي- حلب، الطبعة: الأولى، 1396هـ.
- 40. **العلل الواردة في الأحاديث النبوية:** المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الدارقطني (المتوفى: 385هـ)، المحقق: محمد صالح الدباسي، الناشر: مؤسسة الريان- بيروت، الطبعة الثالثة 1432 هـ- 2011 م.
- 41. كتاب العلل لابن أبي حاتم: المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: 327هـ)، تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية د/ سعد بن عبد الله الحميد و د/ خالد بن عبد الرحمن الجريسي، الطبعة الأولى 1427ه.
- 42. الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس مما ليس في الكتب المشهورة (مخطوط منشور في الشاملة): المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: 852هـ)، تم تصوير هذه المخطوطة من دار الكتب المصرية، وتقع في أربعة أجزاء، الثالث منها مفقود، ويتكون كل جزء من قسمين (أ) و (ب)، وعدد أوراقها (580) ورقة، كل ورقة وجهان، وعدد أحاديثها حسب الترقيم (3609) حديثًا.
- 43. غريب الحديث: المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفى: 276هـ)، المحقق: د. عبد الله الجبوري، الناشر: مطبعة العانى- بغداد، الطبعة الأولى 1397هـ.

- 44. فتح الباب، في الكنى والألقاب: المؤلف: أبو عبد الله محمد بن السحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدَه العبدي (المتوفى: 395هـ)، المحقق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، الناشر: مكتبة الكوثرالسعودية الرياض، الطبعة: الأولى، 1417هـ.
- 45. فوائد الصواف (الجزء الثالث): المؤلف: محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق ابن الصواف، أبو علي البغدادي (المتوفى: 359هـ)، رواية: أبي نعيم الأصفهاني، انتقاء: الدار قطني، مخطوط منسوخ على الموسوعة الشاملة.
- 46. **الكامل في ضعفاء الرجال:** المؤلف: أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني (المتوفى: 365هـ)، المحقق: مازن محمد السرساوي، الناشر: مكتبة الرشد- الرياض، الطبعة الأولى سنة 1434هـ.
- 47. كنز العمال، في سنن الأقوال والأفعال: المؤلف: علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان الهندي البر هانفوري، ثم المدني، فالمكي، الشهير بالمتقي الهندي (المتوفى: 975هـ)، المحقق: بكري حياني صفوة السقا، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الخامسة، 1401هـ.
- 48. اللآلىء المصنوعه، في الأحاديث الموضوعه: المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911هـ)، المحقق: صلاح بن محمد بن عويضة، الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة الأولى 1417هـ.
- 49. **لسان العرب:** المؤلف: أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي، جمال الدين ابن منظور الأنصاري (المتوفى: 711هـ)، الناشر: دار صادر- بيروت، الطبعة الثالثة 1414هـ.
- 50. المتفق والمفترق: المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (المتوفى: 463هـ)، دراسة وتحقيق: الدكتور محمد صادق آيدن الحامدي، الناشر: دار القادري للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، الطبعة: الأولى، 1417هـ.
- 51. مجمع البحرين، في زوائد المعجمين (الأوسط والصغير للطبراني): المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى: 807هـ)، المحقق: عبد القدوس بن محمد نذير، الناشر:

- مكتبة الرشد- الرياض، الطبعة الثانية 1995م.
- 52. مجمع الزوائد، ومنبع القوائد: المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى: 807هـ)، المحقق: حسام الدين القدسي، الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة، عام النشر: 1414 هـ، 1994م.
- 53. المخلصيات وأجزاء أخرى: لأبي طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس بن زكريا البغدادي المخلّص (ت393هـ)، المحقق: نبيل سعد الدين جرار، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدولة قطر، الطبعة: الأولى، 1429 هـ- 2008 م.
- 54. **مسند أبي يعلى:** لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي (ت307هـ)، تحقيق حسين سليم أسد الداراني، الطبعة الأولى 1413هـ، دار الثقافة العربية- دمشق.
- 55. مسند الشاميين: المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: 360هـ)، المحقق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي، الناشر: مؤسسة الرسالة- بيروت، الطبعة الأولى 1405ه.
- 56. مسند الطيالسي: المؤلف: أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري (المتوفى: 204هـ)، المحقق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي، الناشر: دار هجر مصر، الطبعة: الأولى، 1419 هـ- 1999 م.
- 57. المسند: المؤلف: الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني (ت241هـ)، الناشر: مؤسسة قرطبة القاهرة.
- 58. المشيخة البغدادية (مخطوط): تأليف: صدر الدين أبي طاهر السِلَفي أحمد بن محمد بن سِلَفَه الأصبهاني (ت576هـ)، أحمد بن محمد بن سِلَفَه الأصبهاني (35هـ)، نشر في برنامج جوامع الكلم، ثم في المكتبة الشاملة في (35) جزءًا، ينقصها (1) و (7).
- 59. المطالع النصريه، للمطابع المصريه، في الأصول الخطيه: المؤلف: الشيخ نصر الهوريني، تحقيق الدكتور عبد الوهاب محمود الكحلة، الطبعة الأولى سنة 1422هـ، مؤسسة الرسالة- بيروت.

- 60. المعجم الأوسط: المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: 360هـ)، المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد، وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، الناشر: دار الحرمين- القاهرة سنة 1415هـ.
- 61. المعجم الصغير (ومعه الروض الداني): المؤلف: سليمان بن أحمد بن أبو بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: 360هـ)، المحقق: محمد شكور محمود الحاج أمرير، الناشر: المكتب الإسلامي ببيروت ودار عمار بعمان- الأردن، الطبعة الأولى 1405ه.
- 62. المُعْجَمُ الكبير للطبراني، المُجَلَّدان الثَّالِثَ عَشرَ والرابع عشر: المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: 360هـ)، تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية د/ سعد بن عبد الله الحميد و د/ خالد بن عبد الرحمن الجريسي.
- 63. المعجم الكبير: المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: 360هـ)، المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار النشر: مكتبة ابن تيمية القاهرة، الطبعة: الثانية.
- 64. معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: المؤلف: أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي (المتوفى: 487هـ)، الناشر: عالم الكتب- بيروت، الطبعة الثالثة 1403 هـ.
- 65. المعجم: لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن علي الأصبهاني الخازن، المشهور بابن المقرئ (ت381هـ)، تحقيق: أبي عبد الرحمن عادل بن سعد، الناشر: مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة: الأولى، 1419 هـ- 1998 م.
- 66. معرفة الصحابة: المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني (ت430هـ)، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، الناشر: دار الوطن للنشر بالرياض، الطبعة: الأولى 1419هـ.
- 67. المغني في الضعفاء: المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى: 748هـ)، المحقق: الدكتور

- نور الدين عتر.
- 68. المنتقى من السنن المسندة: المؤلف: أبو محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري المجاور بمكة (المتوفى: 307هـ)، المحقق: أبو إسحاق الحويني، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى 1417ه.
- 69. المؤتّلِف والمختّلِف: المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الدارقطني (المتوفى: 385هـ)، تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر، الناشر: دار الغرب الإسلامي- بيروت، الطبعة: الأولى، 1406هـ- 1986م.
- 70. النهاية في غريب الحديث والأثر: المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى: 606هـ)، الناشر: المكتبة العلمية بيروت، 1399هـ، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى محمود محمد الطناحي.
- 71. **وفاء الوفا، بأخبار دار المصطفى:** المؤلف: علي بن عبد الله بن أحمد الحسني الشافعي، نور الدين أبو الحسن السمهودي (المتوفى: 911هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة: الأولى 1419هـ.

# الأحاديث التي سقطت من مطبوع المعجم الأوسط للطبراني

استدراك وتحقيق أ.د. سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز الحميد أستاذ الحديث وعلومه بقسم الدراسات الإسلامية جامعة الملك سعود بالرياض

إصدار أكتوبر لسنة 2017

شعبة النشر والخدمات المعلوماتية